



#### بسم الله الرحمن الرحيم

حفظه الله فصيلة الشيخ الوالد/صالح بن فوازن الفوزان أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن بعض الناس يربط الشباب بالكتب الفكريه ،المحتويه على التكفير ومالا يخفى على فضيلتكم من الأباطيل، وعندما نحذر من هذه الكتب ومن أصحابها يقولون هذا ليس من منهج علمائنا، وعلماؤنا يكتفون بقول ما بال أقوام دون التعرض للأسمآء ، فكتبت هذه النصيحه لبيان منهج علماننا حفظهم الله في نقد المخالف، أمل من فضيلتكم الإطلاع عآبها، والتعليق بما يراه فضيلتكم حتى تعم الفائده ، حفظكم الله وسدد خطاكم

ابنكم سعيد بن هليل العمر مدير المعهد العلمي في حائل 1 2 7 0 / 7 / 7 .

رعد مال المام ورحمة الموراة ته المامة عليه كما طلبتم وأرى أي مناسية جدا يجدرنش ها وتوزيعها بارك المرخ مجمودكم

D1810/1/42

#### المقدمت

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين. أما بعد:

فإن الله بعث نبيه محمدًا مالله المحالية المحلى ودين الحق، والهدى: هو العلم النافع، ودين الحق: هو العمل الصالح، فبلّغ الرسالة، وأدّى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وتركنا على مثل البيضاء، لا يزيغ عنها إلا هالك، عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الله يرضى لنا ثلاثًا، ويكره لنا ثلاثًا، يرضى لنا أن نعبده ولا نشرك به شيئًا، وأن نعتصم بحبل الله جميعًا ولا نفترق، وأن نناصح من ولاه الله أمرنا، فرضي الله لنا وحدة العقيدة، ووحدة الاتباع، ووحدة المنهج، فامتثل صدر هذه الأمة وصايا النبي صلائعاية المجلم.. فكانوا على الهدى القويم، والصراط المستقيم، فحصلت لهم الخيرية التي أخبر عنها النبي صلائعاية المجلم بقوله: «خير الناس فحصلت لهم الخيرية التي أخبر عنها النبي مالله النبي مالذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، متفق عليه.

ولكن! خلفت خلوف، خالفت سلف الأمة في المعتقد، والقول، والعمل.. وسلكت طريق البدعة، فأحدثوا في دين الله تعالى ماليس منه، ونسبوا للشريعة ما ليس منها، بل تمادى بهم الغي والضلال إلى القول على الله تعالى بغير علم، فعطلوا صفاته، وأوَّلوا محكم آياته، وتنقصوا رسله وأنبياءه، وتطاولوا على سلف هذه الأمة، سبًّا، وشتهًا، وكفَّروا المسلمين بغيًا وظلهًا، [فعقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله

بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهّال الناس، بها يشبّهون عليهم، نعوذ بالله من شُبّهِ المضلين [(). فهيئ الله لها جهابذة الإسلام، فنفوا زيفها، وتحريفها، وتأويلها، وتلبيسها، وتعطيلها، فكشفوا البدعة وأصحابها، ونقّوا الشريعة الغرّاء مما أصابها، فعلوا ذلك نصحًا لله تعالى، ولرسوله، ولكتابه، ولأثمّة المسلمين، وعامتهم، ووفاءً للعهد والميثاق، الذي أخذ الله عليهم، وردًا للناس لما كان عليه سلف هذه الأمّة، فهم العلماء الربّانيون، ورثة الأنبياء والمرسلين، فجزاهم الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين.

ومن أولئك المضلين (سيد قطب) الذي أضحت كتبه فتنة للشباب، ودعوته محنة على الإسلام، لما اشتملت عليه من التكفير، والتفجير، والتنفير، والتحذير، والدعوة للانقلابات، والاغتيالات، فضلاً على اشتهالها على إنكار الصفات، وتأويل الآيات المحكهات، وتنقص الأنبياء، وسب الخلفاء، وصحابة رسول الله ملاشطية الدلم وسلف هذه الأمة، إلى غير ذلك من الانحرافات العقدية، والفقهية، والمنهجية، فتأثر بها الشباب، وحولوا مافيها من توصيات وأقوال، إلى جرائم وأفعال، سفكت بسببها دماء، وانتهكت عارم وأموال، وصرفت جهود المصلحين، من الحكام والمحكومين، عن عدوهم الظاهر [من اليهود، والنصارى، والملحدين، والمنافقين]، إلى عدو باطن من بني جلدتهم، فأصبح أولئك المصلحون بين عدوين:

عدو يتهددهم من الخارج، وعدو يفتح الحصن من الداخل، لتأثره بما في

<sup>(</sup>١) من مقدمة خطبة الإمام أحمد في كتابه (الردعلي الجهمية).

هذه الكتب من الانحرافات. فكان لزامًا كشف هذه الانحرافات لتحذر، فألف فيها العلماء وبينوها، وحذروا منها غاية التحذير وأنكروها، فجمعت ما يسر الله جمعه من كلامهم، وكلام السلف في أهل البدع وسميته: (النصيحة) حيث وجهتها لأحد الإخوة، الذين أشكل عليهم أمر (سيد قطب)، وقد عرضتها على فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان – عضو هيئة كبار العلماء –حفظه الله-، فرأى نشرها بقوله:

[اطلعت عليها كها طلبتم، وأرى أنها مناسبة جدًا، يجدر نشرها وتوزيعها، بارك الله في جهودكم]، كها في رده المرفق ... ثم ألحقت بها ملحقًا نافعًا إن شاء الله تعالى، بعد وصول رد الشيخ -حفظه الله - اشتمل على فصول مفيدة لطالب الحق، سائلاً المولى عز وجل أن ينفع بها، ثم عرضت النصيحة والملحق على فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، فقدم بهذه المقدمة النافعة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا.

وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد.

وكتبه/ أبو خارق سعيد بن هليل العمر مدير العهد العلمي في حائل



## تقديم الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله، الصادق المصدوق الأمين، وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه، وعلى آله، وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا، على مر الأيام والليالي، والشهور والسنين.

أما بعد...

فقد استعرضت ما كتبه أخونا الفاضل، الشيخ/ سعيد بن هليل العمر، مدير المعهد العلمي بحائل ، بعنوان : ( النصيحة، وملحق النصيحة ) ، فألفيت ذاك البحث، نافعًا ماتعًا ، جميل الأسلوب، جزل الألفاظ، سلك فيه كاتبه - شكر الله له- مع المنصوح، الأدب الرفيع، مقتفيًا سبيل أهل السنة في المناصحة، ومما يزيد البحث جمالاً وقوة، أمران:

أحدهما: التعويل في الاستدلال على الغرض، بالنصوص من الكتاب والسنة.

وثانيها: الآثار السلفية المنقولة، عن أثمة السلف، ودعاة الحق قديمًا وحديثًا.

نشكر الله لأخينا الشيخ سعيد صنيعه، وبارك في جهوده، وسلك بناوبه سبيل المؤمنين، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الهداة المهتدين، والصلحاء المصلحين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبته أجمعين.
وكتبه/ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقًا
وحرر في العاشر من صفر عام ستة وعشرين وأربعمائة وألف
وكان بالمدينة النبوية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد:

فقد بلغني، أن بعض الناس لا يرضون انتقاد منهج سيد قطب، وبيان أخطائه التي وقع فيها في كتبه، ويقولون: إن علماءنا لا يحذرون من الأعيان، بل يكتفون بلفظ: مابال أقوام، ولما كان ماذكر ليس من منهج علمائنا، - رحم الله الأموات، وحفظ الأحياء - ولا من منهج السلف الصالح في نقد المخالف، كتبت هذه الرسالة لأحد إخواننا الذين أشكل عليهم هذا الأمر، عملاً بقوله ملهنظية الدلم : (الدين النصيحة) رواه مسلم.

## أخي في الله:

لا يخفى عليك، أن من الأصول الثابتة في منهج السلف الصالح، أن الرجال يعرفون بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال، وأن حماية حوزة الدين واجبة، وأن أهل العلم مؤتمنون عليه.

ومن المعلوم، أن السائرين على منهج السلف الصالح، جعلهم الله رحمة للخلق، لأنهم يعلمون الحق، ويرحمون الخلق، ومن سواهم، يجهلون الحق، ويلبسون على الخلق.

ومن أصول منهج السلف الصالح، الرد على المخالف، مهما بلغ قدره، وعلت منزلته، فضلاً عن الرد على أهل البدع والضلال. ولما قيل للإمام أحمد: (الرجل يصلي ويصوم - يعني النافلة - أو يرد على أهل البدع، قال: [صومه وصلاته لنفسه، ورده على أهل البدع له وللمسلمين، هذا أفضل].

ولقد أرشد الله -عز وجل- أنبياءه ورسله في كتابه، وسماهم بأسمائهم قال تعالى: ﴿ يَنْدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَمْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَبِّعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلِّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾[ص: ٢٦].

وقال لنبيه محمد صل شعاية الدمام: ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللَّهِ مَا لَيْمِينِ الْم ﴿ اللَّهُ ثُمَّ الْقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٤ - ٤٦].

وذم الله في كتابه فرعون، وهامان، وقارون وغيرهم.

وقال النبي ملى شطية الدمم في ذي الخويصرة التميمي " يخرج من ضِئضئ هذا قوم...الحديث " (يعني الخوارج) متفق عليه.

وأخبر أن منهم ذا الثدية، وقال لأبي ذر: "إنك امرؤ فيك جاهلية" متفق عليه.

وقال عليه الصلاة والسلام: " أما معاوية، فصعلوك لامال له، وأما أبو جهم فَضَرَّ ابٌ للنساء" متفق عليه.

وقالت هند للنبي مال شطية الديم : «إن أبا سفيان رجل شحيح» متفق عليه. ولقد كان الصحابة والله على يرد بعضهم على بعض بالاسم.

كها قال ابن مسعود: (لئن أفتيتُ بمثل ما أفتى به أبو موسى، لقد ضَلَلتُ وأَضلَلتُ). رواه البخاري.

وقال ابن عمر في القدرية: (أخبرهم أني بريء منهم، وأنهم مني برآء) رواه مسلم.

وردَّت عائشة نه على عدد من الصحابة بأسمائهم، وكذلك غيرها من الصحابة.

وانظر كتاب: (الإجابة في إيراد ما استدركته عائشة على الصحابة) للزركشي.

وما زال السلف الصالح، يردُّ بعضهم على بعض بأسائهم، هذا فيها بينهم.

أما المخالف فلا تخفى عليك مؤلفات الجرح والتعديل للأشخاص، ومؤلفات الأئمة من أهل السنة، على أهل البدع والتحذير منهم بأعيانهم، وأسائهم، وألقابهم، بل والتقرب إلى الله -عز وجل- بهذا.

قال الإمام البغوي: (وقد مضت الصحابة، والتابعون، وأتباعهم، وعلماء السنن، على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع، ومهاجرتهم). [شرح السنة: ١/ ٢٧٧].

وقال الشاطبي: (إن فرقة النجاة، وهم أهل السنة، مأمورون بعداوة أهل البدع، والتشريد بهم، والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم، ونحن مأمورون بمعاداتهم، وهم مأمورون بموالاتنا، والرجوع إلى الجهاعة). [الاعتصام: / ١٢٠].

وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني: حكايةً عن أهل السنة:

(ويبغضون أهل البدع، الذين أحدثوا في الدين ماليس منه، والايجبونهم، والايجبونهم). [عقيدة السلف أصحاب الحديث: ص١١٨].

وقال الفضيل بن عياض: (من أحب صاحب بدعة، أحبط الله عمله، وأخرج نور الإسلام من قلبه). [البربهاري: ص١٣٨ وإسناده صحيح].

وعن أوس بن عبد الله الربعي، أنه كان يقول: (لأن يجاورني القردة والخنازير في دار، أحب إليَّ من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء). [شرح أصول الاعتقاد للالكائي: ١/ ١٣١].

ولكن! لما خلفت هذه الخلوف، وكثرت مناهج أهل البدع والضلال، المخالفة لمنهج السلف الصالح، حفظوا قول النبي ملاشطية الديمم: "ما بال أقوام"، وقعدوا القواعد، كقاعدة: (نجتمع ونتعاون فيها اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضًا فيها اختلفنا فيه).

وقاعدة الموازنات بين الحسنات والسيئات، وقاعدة الإنصاف وقولهم: (إن مشايخنا لا يصنفون الناس، ولا يذكرون المخالف بعينه)، حتى يسكت عن بدعهم، وأخطائهم، وضلالهم.

ولاشك أن النبي صلى شطية الديم قال هذا في مجتمع الصحابة الطاهر النقي، وقيلت لأقوام وقعوا في خطأ اجتهادي، ولا بأس باستعمالها في موضعها، ولكل مقام مقال كما قيل، أما أن يتترس بها أهل البدع، ويقولون ليس من منهج السلف ذكر الأعيان، فهذا قول باطل باتفاق الأئمة المعتدِّ بهم.

ولاشك أن في هذا قدحًا لعلمائنا، إذا كانوا لا يردون على المخالف،

وردود علمائنا شاهدة على بطلان هذه الدعوى، فارجع إلى الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وتأمل مافيها من الأسهاء، وكذلك اشتملت مجلة البحوث العلمية والإفتاء، وفتاوى اللجنة الدائمة، وهيئة كبار العلماء، على أسهاء كثيرة، رد عليها بأسهائها، وخاصة الشيخ/ عبد العزيز بن باز -غفرالله له-، والشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-.

وقول بعضهم: (إن منهج علمائنا، الرد دون ذكر الأسماء)، قول عار من الصحة، فعلماؤنا هم الذين علمونا الرد على المخالف، وبيان انحرافه، وخاصة بعد وضوح الخطأ، ومن أمثلة ذلك: أن الشيخ عبد العزيز بن باز -غفر الله له- قد كتب رسالة للشيخ سعد الحصين عام ١٤٠٧هـ، حول جماعة التبليغ، وأنها جماعة لا بأس بها، لعدم اتضاح منهجها للشيخ آنذاك، وعندما تبين ضلالها، وانحرافها في العقيدة، صدر منه فتاوى كثيرة في شأنها، فمن ذلك أنه عندما كان في الطائف قبل وفاته بعامين: عندما كان يشرح كتاب المنتقى، وهو مسجَّلٌ بصوته، (قال له سائلٌ: أحسن الله إليك، حديث النبي ملاهيا المؤالة من افتراق الأمم، قوله: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة إلا واحدة.." الحديث، فهل جماعة التبليغ على ماعندهم من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين على ماعندهم من تحرُّبِ وشقِّ العصا.... هل هاتان الفرقتان تدخلان في [الفرق الهالكة]؟!.

فقال الشيخ: (تدخل في الثنتين والسبعين، ومن خالف عقيدة أهل السنّة دخل في الثنتين والسبعين، المراد بقوله: " أمّتي "، أي: أمّة الإجابة، استجابوا له، وأظهروا اتباعهم له، ثلاث وسبعون فرقة، الناجية السليمة التي اتبعته

واستقامت على دينه، واثنتان وسبعون فرقة: فيهم الكافر، وفيهم العاصي، وفيهم المبتدع، وأقسام).

ثم قال السائل: يعني هاتان الفرقتان من ضمن الثنتين والسبعين؟

قال الشيخ: نعم، من ضمن الثنتين والسبعين، والمرجئة والخوارج، بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين، لكن! داخلين في عموم الثنتين والسبعين). اهـ

ولو تأملت كتاب: (صور مضيئة من جهود الإمام عبد العزيز بن باز): في الرد على المخالف، لعلمت قوة علمائنا -رحمهم الله- على المخالف، ولكن هؤلاء لا يجالسون العلماء، فيعرفون أقوالهم، ولا يقرئون كتبهم، فتراهم ينسبون لهم ما هم منه برآء، إما مكرًا وإما جهلاً والأول أكثر.

ولو تأملت كتب السلف، لوجدت أعدادًا عظيمة، ذكرت بأسهائها وألقابها على وجه التحذير منها، فكم رجل تكلم فيه الإمام أحمد، ولو تأملت كتابه الرد على الجهمية والمعطلة، لبان لك شيء من ذلك، وكم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من مبتدع باسمه، فانظر كتابه الرد على البكري، والرد على الأخنائي، وغيرهم من أئمة الضلال المخالفين لمنهج السلف، وكذلك ابن القيم حذر غاية التحذير من قوم بأعيانهم، واشتملت نونيته، وغيرها من كتبه الكسواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) على عدد كبير منهم.

وألف ابن عبد الهادي: كتابه المشهور: (الصارم المنكي في الرد على السبكي).

وهل نسيت قول الشيخ عبد العزيز بن باز -غفر الله له- في المسعري: (إنَّه خبيث ضال) وخطر المسعري، لا يساوي خطر ماقرره سيد قطب من تكفر، وتفجير، وفساد عقدي.

وهذا الشيخ ابن عثيمين -غفر الله له- يقول عن سيد قطب: (لولا الورع لكفرته) كما بين ذلك الشيخ/ العبيكان - وفقه الله-.

ويقول فيه الشيخ عبد العزيز بن باز -غفر الله له- عن قوله في موسى: (إنه شاب عصبي) قال: (هذا كفر)، وقال مرة: (الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة).

وكم قمع الشيخ الألباني -غفر الله له- من مبتدع في كتبه، وحذر منه غاية التحذير باسمه ورسمه، ولم يقل «ما بال أقوام» لأن لكل مقام مقالا.

# وإليك أقوال أهل العلم فيه:

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في سيد قطب: (قرأت تفسيره لسورة الإخلاص، وقد قال قولاً عظيمًا فيها، مخالفًا لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث أن تفسيره لها، يدل على أنه يقول بوحدة الوجود.

وقال الشيخ صالح الفوزان عندما عرض عليه قوله في الظّلال: (كان الرِقُّ نظاماً عالميًا، تجري فيه المعاملة على المثل في استرقاق الأسرى من المسلمين وأعدائهم، ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل).

قال الشيخ صالح: (هذا كلام باطل، ومن قاله فإنه يكفر، أما من قاله جاهلاً، أو مقلدًا، فهذا يعذر بالجهل، والجهل آفة قاتلة والعياذ بالله).

وقال الشيخ عبدالله الغديان لما سئل عن قراءة كتب سيد قطب قال: (الجواب أن الشباب ينصحون بعدم قراءتها، وأنهم يقتصرون على دلالة القرآن، ودلالة السنة، وعلى ما كان عليه الخلفاء الأربعة، والصحابة، والتابعون).

وقال الشيخ ربيع المدخلي: (اشتملت كتب سيد قطب على بدع كبرى كثيرة مردية، وأنها أخطر على شباب الأمة من السموم الفتاكة، والأسلحة المدمرة، لأنها تدمر العقل، والعقيدة، فهل ينتظر فساد أكبر من هذا؟؟).

وقال الشيخ الألباني: معلقًا على كتاب (العواصم مما في كتب سيد من القواصم) للشيخ ربيع -حفظه الله-: (كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب، ومنه يتبين لكل قارئ للثقافة الإسلامية، أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه).

وقال الشيخ عبدالله الدويش: في مقدمة كتابه [المورد العذب الزلال في التنبيه على أخطاء الظّلال]: (فقد كثر السؤال عن كتاب: [في ظلال القرآن] لمؤلفه سيد قطب، ولم أكن قد قرأته، فعزمت على قراءته، فقرأته من أوله إلى آخره، فوجدت أخطاء في مواضع، خصوصًا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، وعلم السلوك، فأحببت التنبيه على ذلك، لئلا يغتر به من لا يعرفه).

وقال معالى الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: (وأيضًا اشتمل كتابه على كثير من البدع والضلالات، فكتاب سيد قطب [في ظلال القرآن] ما فيه من التحريفات، أكثر مما في كتب الصابوني... في حديث طويل عند شرحه لمسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب):

وما أكثر ما سمعت شيخنا الشيخ/ عبد الله بن صالح العبيلان -وفقه الله-، يحذر من هذه الكتب، وهذه المناهج، ويوصي بلزوم منهج السلف الصالح، وهذا منثور في دروسه، وكتبه، ومحاضراته.

ولكن الأمر كما قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِمَن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِ ٱلصُّدُودِ ﴾ [الحج: ٤٦].

فآمل من أخي الفاضل ألا يلتبس عليه الأمر، وأن يعرف من يقال معهم: ما بال أقوام، ومن يحذر منهم بأعيانهم.

وإذا كنت تجهل حال الرجل فإليك بعض أقواله:

١. سمى الله بالريشة المعجزة، راجع التصوير الفني.

٢. سمى الله بالعقل المدبر، المرجع نفسه.

٣. عطل صفة الاستواء، والنزول، واليد، والمجيء، والرؤية، والسمع، والكلام، والعلو، راجع الظلال.

٤. قال عن إبراهيم؛ أنه شاكٌ في ربِّه، وأن إكرامه للضيف، كان من عادة البدو، وليس من فضل إبراهيم.

٥. قال عن موسى: (إنه زعيم، مندفع، عصبي المزاج)، قال الشيخ ابن باز: الاستهزاء بالأنبياء ردَّةٌ مُستقِلَةٌ.

٦. يشكك في تكليم الله لنبيه موسى.

٧. ينكر رفع عيسي.

٨. يقول عن كلام الرسل: أنه فكر بشرى.

٩. يقول عن قَتَلة عثمان: إنهم يحملون روح الإسلام.

١٠. ويقول: تحطمت أسس الإسلام، في عهد عثمان.

١١. ويقول: كانت خلافة عثمان، فجوة بين خلافة الشيخين، وخلافة علي تلك جيعًا.

17. وصف معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص بها يلي: الكذب، الغش، الخديعة، النفاق، الرشوة، شراء الذمم، الدرك الأسفل من الأخلاق. قال الشيخ بكر أبو زيد عضو هيئة كبار العلهاء: قال أبو زرعة الرازي: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ملهنطية العلم، فاعلم أنه زنديق). انظر كتابه (تصنيف الناس بين الظن واليقين).

١٣. يقول عن القرآن: أنه مصنوع، وأنه صناعة الله.

١٤. ويقول: في الآية إيقاعات موسيقية.

١٥. ويقول عن العرش: إنه رمز العظمة، والملك، والسيطرة، والاستعلاء، عدولاً عن إثبات عرش الرحمن.

١٦. وانظر إلى تفسيره لـ (لا إله إلا الله).

١٧. ويقول عن عقيدة الهندوك (النيرفانا) - أي: الفناء في الروح الأعظم - فلنقف أمام قداستها خاشعين. كما في (كتب وشخصيات).

١٨.ويرى أن المجتمعات الإسلامية، مجتمعات جاهلية ومرتدة، ويقول

عن المآذن أنها معابد الجاهلية، ومساجد الضرار.

١٩. ويقول في كتابه الظلال: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد، وجور الأديان، وإن ظل فريق منها، يردد على المآذن لا إله إلا الله.

إلى غير ذلك من العظائم، التي لا يعلم خطرها إلا الله، والتي ما زالت تضرب الإسلام وأهله، رأسًا على عقب، فها هذه التفجيرات، والانتحارات، واستحلال دماء المسلمين، والمعاهدين، وإرهاب المسلمين؛ إلا ثمرات لهذه الأفكار المدونة في كتب سيد، وأتباعه من الحزبيين والحركيين، والتي تطبع وتباع، وتهدى لشباب المسلمين في أقطار الدنيا.

فلما بيَّن العلماء الربانيون ضلال هذه المناهج، وركَّزوا على كتب سيِّد لأنها هي المؤجج لنار الفتنة، احمرَّت أنوف الحزبيين والحركيين، وأخذوا يقعِّدون القواعد الباطلة، كقاعدة الموازنات بين الحسنات والسيئات، والإنصاف واستعمال: (ما بال أقوام) على غير وجهها، حتى لا يظهر عوار تلك المناهج الباطلة.

أخي في الله: لا يخفى عليك، أن كتب سيِّد لا تخلو منها كثير من المكتبات وخاصة (الظلال)، مع احتوائه على أخطار محدقة في توجهات الشباب، وكذلك رسائله الخطيرة مثل: [لماذا أعدموني؟، والعدالة الاجتهاعية، والتصوير الفني، وكتب وشخصيات] بل وجد من يأمر الشباب بتلخيصها، وإجراء المسابقات عليها حتى ترسخ في أذهانهم.

وذكر لي أحد المعلمين في إحدى الثانويات، أن أحد الموجهين جاء

لتقييمه فسأله عن مرجعه في التفسير يقول فقلت: تفسير ابن كثير، وابن سعدي، فقال: عليك بتفسير الظلال فإنه لا نظير له.

أخي الفاضل: أبعد هذا تستعمل كلمة: (ما بال أقوام) مع من يقود شبابنا إلى التهلكة؟ بل والله شر من التهلكة، يقادون للانتحار، والتدمير، والإرهاب، والقتل دون تفريق وتمييز، مع مايلحقهم من الخلل العقدي والفكري، ونحن لا نزال نردد(ما بال أقوام) في غير موضعها، وكتب الأقوام بأيدي شبابنا، وتفاسيرهم هي مرجعهم.

قال إبراهيم بن ميسرة: (من وقر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم الدين). [رواه اللالكائي برقم ٢٧٣].

وقال طاووس لما رأى معبد الجهني يطوف بالبيت: (هذا معبد فأهينوه). [رواه اللالكائي: ١/١٤].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الدعاة إلى البدع لاتقبل شهادتهم، ولا يصلي خلفهم، ولا يؤخذ عنهم العلم).[مجموع الفتاوي: ٢٨/ ٢٥].

وقد جمع أحدهم رسالة في التمكين والاستخلاف، لا تتجاوز خمسين صفحة نقل فيها عن سيِّد قطب اثنتي عشرة مرة، وهل من يهزأ بالأنبياء، والصحابة، ويكفر المجتمعات الإسلامية، مع ماعنده من الخلل العقدي، والفقهي، والمنهجي، كفء لأن ينقل عنه، في الاستخلاف والتمكين، أو يعرف أسباب التمكين والاستخلاف؟ ولكنها خلوف، فالقوم لم يمكنوا منذ تأسيس حزبهم إلى الآن، حتى يعلموا غيرهم أسباب التمكين والاستخلاف،

واسمع (لسيِّد قطب) يقول في كتابه (معالم في الطريق) الذي نقل منه في الرسالة مرتين

(يدخل في إطار المجتمع الجاهلي (الكافر)، تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة... لا لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله، ولكنها تدخل في هذا الإطار؛ لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها). أي لأنها تركت توحيدهم المبتدع، توحيد الحاكمية فقط، أما ترك غيرها من أمور العقيدة فلايهم.

ويقول: (في ظلال القرآن) ارتدت البشرية إلى عبادة العباد، وجور الأديان، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن: (لا إله إلا الله).

ويقول في (العدالة الاجتماعية): ونحن نعلم أن الحياة الإسلامية على هذا النحو، قد توقفت منذ فترة طويلة، في جميع أنحاء الأرض، وأن وجود الإسلام ذاته من ثم قد توقف كذلك) فحكم بكفر جميع المسلمين في كل مكان.

يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز في درس في منزله عام ١٤١٣هـ في شريط مسجل لدى تسجيلات [منهاج السنة] في الرياض وهو يسأل عن تفسيره [الظلال]، وعن تفسيره للاستواء عندما فسره بالهيمنة قال: هذا كلام فاسد، ما أثبت الاستواء، هذا باطل يدل على أنه مسكين ضائع في التفسير.

وفي درس لسهاحته: يشرح فيه [رياض الصالحين] يوم الأحد المرام المرام على الشيخ كلام سيد في الصحابة عندما قال: (وحين يركن معاوية، وزميله عمرو، إلى الكذب، والغش، والخديعة، والنفاق،

والرشوة، وشراء الذمم، لا يملك (عليٌّ) أن يتدلَّى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب، ينجحان، ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح).

قال الشيخ: هذا كلام قبيح، وكلام منكر، وقال مرة: كلام سقيم وخبيث، وسب لمعاوية وعمرو بن العاص، فقال السائل: ألا ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟.

قال: ينبغي أن تمزق. اهـ.

وهؤلاء يحيلون شبابنا عليها، لتكون مرجعًا لهم في التكفير، والتفجير، والضلال، والانحراف وينهون عن انتقادها، ويغضبون على منتقدها، وما أشبه الليلة بالبارحة، فاسمع إلى توصيات سيِّد قطب للشباب وهو يقول: [والذي قلته لهم ليفكروا في الخطة والوسيلة، باعتبار أنهم هم الذين سيقومون بها، بها في أيديهم من إمكانيات... وهذه الأعمال هي الرد فور وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم، بإزالة رءوس، في مقدمتها رئيس الجمهورية، ورئيس الوزارة، ومدير مكتب المشير، ومدير المخابرات، ومدير البوليس، الحربي ثم نسف لبعض المنشآت التي تشل حركة مواصلات القاهرة، لضمان عدم تتبع بقية الإخوان فيها، وفي خارجها كمحطة الكهرباء، والكباري، وقد استبعدت فيها بعد نسف الكباري، كما سيجيء]. انظر لماذا اعدموني.. صفحة ٥٥.

وفي صفحة (٥٠) من المرجع نفسه يقول: [وأما السلاح، فكان موضوعه له جانبان: أنهم أخبروني (أي أعضاء التنظيم)، ومجدي هو الذي كان يتولى الشرح في هذا الموضوع، أنه نظرًا لصعوبة الحصول على مايلزم منه حتى للتدريب، فقد أخذوا في محاولات لصنع بعض المتفجرات محليًا، وأن

التجارب نجحت وصنعت بعض القنابل فعلاً، ولكنها في حاجة إلى التحسين، والتجارب مستمرة...

والثاني: أن علي عشهاوي زارني على غير ميعاد، وأخبرني أنه كان منذ حوالي سنتين قبل التقائنا، قد طلب من أخ في دولة عربية قطعا من الأسلحة، حددها له في كشف، ثم ترك الموضوع من وقتها، والآن جاءه خبر منه، أن هذه الأسلحة سترسل، وهي كميات كبيرة، حوالي عربية نقل، وأنها سترسل عن طريق السودان، مع توقع وصولها في خلال شهرين].

فانظر - حماك الله - كيف آل هذا التنظيم بأهله، وبالمسلمين إلى ما تسمعه وتراه، من القتل والتخريب، بعد فساد العقول والأديان؟.

فإن قالوا: ننقل عنهم، ونحيل على كتبهم، لأن النبي مالمنطية الديم قبل الخبي من الشيطان عندما قال: (صدقك وهو كذوب) فيقال لهم: وهل قبل النبي مالمنطية الديم الحبي فقط وسكت عن الباطل؟! أم قبل الحبي وبيَّن الباطل بقوله: (وهو كذوب)؟!

فلهاذا يخالفون هدى النبي صلى الله ملى النبي صلى النبي صلى الله المالية المالية المالية الأباطيل الكثيرة عن شباب المسلمين.

واعلم -بارك الله فيك- أن الشيطان قد يلبِّس على بعض الناس، فيظن أن السكوت عن أهل الباطل، وأهل البدع، وعدم ذكر أسهائهم من الورع، وهذا من تلبيسه، ومن مداخله على الإنسان، ولأن يلقى المؤمن ربه، وقد طعن في أهل البدع، وسهاهم، وحذر منهم، خير له من أن يلقى الله عز وجل، ولم يذب عن

دينه، وأنبيائه، وصحابة نبيه محمد صلى المغالة المجلم، وسلف هذه الأمة، ولم ينصح لشباب المسلمين، وعموم المسلمين المغترين بهذه الكتب.

فإن قال قائل: أذبُّ عن دين الله عز وجل دون التعرض للأسهاء، فيقال: هذا نقض للميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم بقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَقَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَنَبَ لَتُبَيِّئُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُواْ بِهِ مُنَاقِلِيلًا فَيِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

وهو أيضًا هدم لمنهج السلف القائم على التحذير من أهل البدع بأعيانهم وجرحهم، حفظًا للدين وأهله.

قال البيهقي وهو يتحدث عن الشافعي: (وكان الشافعي تلاف شديدًا على أهل الإلحاد، وأهل البدع، مجاهرًا في هجرهم). [مناقب الشافعي ١/٤٦٩].

وقال الإمام أحمد: (إذا سلّم الرجل على المبتدع، فهو يحبه). [طبقات الحنابلة ١/ ١٩٦].

# فكيف بمن يدافع عنه ويحيل عليه؟

وقال الإمام أبو عبد الله ابن بطة: (ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئًا ما ذكرناه من البدع، وهجرانه، والمقت له، وهجران من والاه، ونَصَره، وذب عنه، وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة). [الشرح والإبانة ص٢٨٢].

وقال الإمام أحمد: عندما سئل عن ابن أبي قتيلة وقيل له: إنه يسب أهل الحديث، فقال: (زنديق).

فكيف بمن يسب موسى؛، وعثمان فله وغيره من الصحب الكرام؟ ويقول عن كاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص فله أنها يستعملان الكذب، والغش، والرشوة، والنفاق، وشراء الذمم، إلى غير ذلك من الأقوال؛ التي ما قالها في ابن أبي سلول، مع الخلل العقدي، والفقهي، والمنهجي، وتوصياته للشباب باغتيال حكامهم، ووزرائهم، ونسف منشآتهم، وجسورهم، وكتبه متداولة بين المسلمين.

ولقد شنّع علماؤنا وفقهم الله عز وجل وغيرهم من علماء أهل السنة على الصابوني، بل أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز - غفر الله له- بإحراق تفسيره لاحتوائه على أخطاء، وتأويل في الصفات، والذي في كتب الصابوني من الأخطاء العقدية وغيرها، لا يبلغ معشار ما في كتب سيّد من الضلالات العقدية والمنهجية، ولكن! لقوة أتباع سيّد من الحزبيين والحركيين، وخشية سطوتهم تجد المراوغات الكثيرة عند بعض الناس، والله عز وجل يقول: ﴿ فَلَا تَحْشُوهُمُ وَالْحَشُونِ ﴾ [المائدة: ٣].

ويقول سبحانه: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذَّ يُنْتِيتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ۞ هَتَأَنتُمْ هَتَوُلاَهِ جَدَلَتُمُ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ فَمَن يُجُدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيدًا ﴾ [النساء: ١٠٨ - ١٠٩].

أخي الفاضل: إن طالب العلم الذي له خلطة بالشباب، يجب عليه نصحهم، وبيان الحق لهم، وكذلك بيان المنهج القويم لهم، وتحذيرهم من كتب البدع والضلال، وكذلك التحذير من أهل البدع بأسمائهم وأعيانهم، ليحق الحق

ويبطل الباطل، ولو كره الحزبيون والحركيون ومناصروهم ومحبوهم.

وأخيرًا أذكِّر بقول الله عز وجل: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهٌۗ وَلَا تَنَبِعُوا اللهُ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ. لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وبقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَمِنْهُمْ فِي شَيَّءٌ إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّتُهُم بِمَاكَانُواْ يَشْعَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦمَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِۦجَهَنَّمُّ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴾[النساء: ١١٥].

ويقول سبحانه: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ التَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَدِي تَحَتْهَا التَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَدِي تَحَتْهَا التَّرْبُ اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

ويقول النبي مالمنطية العلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ". رواه أهل السنن، وهو حديث صحيح.

هذا والله أسأل أن يرزقنا الهدى والسداد، وأن يهدي شبابنا وعموم المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يقينا شر الفتن والبدع وأهلها، وأن يرزقنا السير على منهج أسلافنا الصالحين.

كما أرفق لك مذكرة مشتملة على جميع أخطاء سيِّد، وكذلك رسائل

الشيخ سعد الحصين -حفظه الله- المبينة لخطورة كتب سيِّد، وما كان على شاكلتها، وكذلك نسخة من كتاب (العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم).

وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد. أخوكم/ مدير المعهد العلمي في حائل سعيد بن هليل العمر الثلاثاء ٨/ ٣/ ١٤٢٥



#### ملحق النصيحة

الحمدُ لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فقد أرسلت نصيحة لأحد الإخوة، بيّنْتُ له فيها منهج العلماء الربانيين في نقد الرجال، وأكثرتُ النقل عن علمائنا الأفاضل، وكذلك نقلت أقوالاً كثيرة عن علماء السلف، في تعاملهم مع أهل الأهواء والبدع، ووجوب التنفير منهم، والتحذير منهم بأعيانهم، ومن كتبهم، وبمن لجأ إليهم من المنتسبين للسنة، أو التمس لهم الأعذار، أو هوّن من شأنهم، أو مجدهم، أو أطراهم، أو أحال على كتبهم، وإن العلم لا يؤخذ عنهم، كما قال شيخ الإسلام: وأننا مأمورون بهجرهم، وهم مأمورون بموالاتنا، إلى غير ذلك من كلام السلف الثمين، وقد عرضتها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وفظه الله – فرأى [نشرها، وتوزيعها، وأنها مناسبة جدًا]، وكذلك اتصل بي جمع من طلبة العلم، ومن غيرهم، مثنين على النصيحة، وأن طلبة العلم بحاجة لها ولأمثالها في هذا الوقت، لبيان السنة، وكشف البدعة وأهلها.

و خاصةً أن المتكلَّم فيه (سيد قطب)، قد تحولت أقواله ووصاياه للشباب إلى أفعال، سفكت بسببها دماء، ونسفت منشآت، وأتلفت أموال، وخيفت السبل، وأخلَّ بالأمن.

وكنت مؤمِّلاً من المرسل إليه أن يفرح بها، وينتصر لها، لما فيها من بيان للحق، وكشفِ للباطل، والانتصار لمنهج السلف الأخيار، والتحذير من أهل البدع الأشرار، وإذا به يرسل إليَّ أربع ورقات، ساءت كل منتسب لمنهج السلف،

اشتملت على المتشابه من القول، وخَلَتْ من المحكم، انتصر فيها لأهل الباطل، وذم فيها أهل الجق، بل وصل به الأمر إلى التشكيك في منهج السلف الكرام، ولما كان الأمر هكذا حرَّرْتُ ملحقًا للنصيحة، لتفنيد تلك الشبهات والمتشابهات، إبراءً للذمة، ونصحًا للأمة، ولزومًا للسنة، وكشفًا للبدعة.

وقبل البدء به، أورد فصولاً نافعة، في وجوب محبة الصحابة والسير على منهجهم، والصدور عن علمهم وآرائهم، وبيان فضلهم على غيرهم، وأن من لا يغضب لهم، ولم ينتصر لهم، فليس محبًا لهم، وكذلك الأمر بلزوم سنتهم، والتأسي بهم، وكذلك أوردت بعض الفصول في علامات أهل البدع، وتحذير السلف من مجالستهم، وجواز ذمهم بأعيانهم وأسمائهم، وأن ذلك ليس معدودًا من الغيبة، وكذلك عقدت فصلاً في حكم السلف على المرء بقرينه، وكذلك عقدت فصلاً في حكم السلف، والانتساب إليه.

وكذلك عقدت فصلاً في عدم جواز ذكر محاسن أهل البدع، ونقلت عن أهل العلم المعتبرين من السلف الماضين، ومن اقتدى بهم من اللاحقين، لبيان الحجة، ووضوح المحجة، ليكون المسلم على بيّنة من أمره.

هذا، والله أسأل، أن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا الهدى والسداد والعمل بها يرضيه سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وكتبه أبو طارق سعيد بن هليل العمر

# فصل في فضائل الصحابة ولينهم ووجوب الذب عنهم

قال تعالى: ﴿ وَالسَّنِ قُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَـّدِي تَحَتَّهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُأُ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولَةٍ. مَا تَوَكَّى وَنُصَّلِهِ. جَهَ نَمَّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

قال المفسرون: هم الصحابة راه.

وقال تعالى: ﴿ وَإِن جَنهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنَيَا مَعْرُوفَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْيَثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَغْمَلُونَ ﴾ [لقمان: ١٥].

وقال تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَىٰٓ ءَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾[النمل: ٥٩].

قال ابن عباس ويشف : هم الصحابة والم

وقوله تعالى: ﴿ لَقَدَّ رَضِي اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ غَتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾[الفتح: ١٨].

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَقِّىَ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْمِلْمَ مَاذَا قَالَ مَانِقًا أُوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَاتَهُمْرَ ﴾ [محمد: ١٦].

وقوله تعالى: ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِـلْمَ الَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهُدِئَ إِلَىٰ الْعَرْبِيزِ الْحَيْمِيدِ ﴾ [سبأ: ٦]. وأولو العلم هم الصحابة ولله عنه.

وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدوقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]. وهم الصحابة.

فمن لم يحبهم، ولم يذب عنهم، ويغضب لهم؛ بل أحب ودافع وناضل عمن سبهم وتنقصهم وشتمهم واتهمهم بأقبح التهم، فليس معهم، وليس محبًا لهم.

وهل تجتمع محبتهم في القلوب، ومحبة من قال أنهم كذبة غشاشون، خونة، منافقون، يشرون الذمم، في الدرك الأسفل من الأخلاق؟؟

وخلافة ثالث الخلفاء فجوة - أي فراغ - مع وجود غالب الصحابة في هذه الفترة؟؟

قال ابن القيم: في إعلام الموقعين ٤/ ١٣٢: وكل صادق بعدهم فبهم يأتمُّ في صدقه، بل حقيقة صدقه اتباعه لهم، وكونه معهم، ومعلوم أن من خالفهم في شيء، وإن وافقهم في غيره، لم يكن معهم فيها خالفهم فيه، وحينئذ يصدق عليه أنه ليس معهم، فتنتفى عنه المعيَّة المطلقة.

#### فصل

# في وجوب محبتهم والذب عنهم من السنت

فقوله مال نظير الميناني المنطبية الميناني الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم " متفق عليه.

وقوله صلى المبيطة المبياء " أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي، أتى أمتى ما يوعدون " رواه مسلم.

وقوله ملل شعلية الدميم : " لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهبًا، ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه " متفق عليه.

وما رواه أبو داود الطيالسي: ، عن ابن مسعود تلطه قال: (إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الميلام خير قلوب العباد، فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبة نبيه، ونصرة دينه).

قال ابن القيم: [ومن المحال أن يَحرِمَ الله أبرّ هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، وأقومها هديًا، الصواب في أحكامه، ويوفق له من بعدهم].

فهؤلاء الذين يجب الدفاع عنهم، والذب عن أعراضهم، وحث الناس وطلبة العلم على التمسك بغرزهم، والصدور عن فتاواهم، وعلمهم، بدلاً من حثهم على كتب البدعة والخرافة، أو كتب مكذبهم، ومفسقهم، ومتهمهم بأبشع التهم.

وليس لأولئك مثل إلا كمثل الخوارج، الذين دخلوا على جندب بن عبد الله تلطه وقالوا له ندعوك لكتاب الله، فقال: "أنتم. قالوا: نحن، قال: أنتم. قالوا: نحن. فقال: يا أخابيث خلق الله في اتّباعنا، تختارون الضلالة، أم في غير سنتنا تلتمسون الهدى، اخرجوا عنى".

وقال صلى الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم» متفق عليه.

والخذلان من الموافق، كما هو حاصل الآن، من الانتصار لأهل البدع، والذب عن أعراضهم، وتبرير أخطائهم، والترحم عليهم، والترضي عنهم.

أما المخالفة، فتكون من أهل البدع المخالفين لأهل السنة، الذابين عن أهل البدعة.

قال ابن القيم: في فضائلهم (في إعلام الموقعين ٤/ ١٤٩): [فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوبًا، وأعمق علمًا، وأقل تكلفًا، وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن؛ لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعته، وقلة المعارض، أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب تعالى؛ فالعربية طبيعتهم وسليقتهم،

والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة، وعلل الحديث، والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول، وأوضاع الأصوليين، بل قد غنوا عن ذلك كله، فليس في حقهم إلا أمران:

أحدهما: قال تعالى كذا، وقال رسوله كذا.

والثاني: معناه كذا وكذا، وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين، وأحظى الأمة بها، فقواهم متوفرة مجتمعة عليها، وأما المتأخرون فقواهم متفرقة، وهممهم متشعبة، فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة، والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة، وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة، وفكرهم وكلام مصنفيهم وشيو خهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة، إلى غير ذلك من الأمور، فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية، إن كان لهم همم تسافر إليها، وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كلّت من السبر في غيرها.

وأوهن قواهم مواصلة السُرى في سواها، فأدركوا من النصوص ومعانيها بحسب تلك القوة، وهذا أمر يحس به الناظر في مسألة، إذا استعمل قوى ذهنه في غيرها، ثم صار إليها، وافاها بذهن كال وقوة ضعيفة.

وهذا شأن من استفرغ قواه في الأعمال غير المشروعة، تضعف قوته عند العمل المشروع، كمن استفرغ قوته في السماع الشيطاني، فإذا جاء قيام الليل، قام إلى ورده بقوة كالّة، وعزيمة باردة، وكذلك من صرف قوى حبه وإرادته إلى الصور، أو المال، أو الجاه، فإذا طالب قلبه بمحبة الله، فإنْ ان جَذَبَ معه،

انجذب بقوة ضعيفة، قد استفرغها في محبة غيره، فمن استفرغ قوى فكره في كلام الناس، إذا جاء إلى كلام الله ورسوله، جاء بفكرة كالله فأعْطِي بحسب ذلك.

والمقصود أن الصحابة أغناهم الله تعالى عن ذلك كله، فاجتمعت قواهم تينك المقدمتين فقط، هذا إلى ما خصوا به من قوى الأذهان وصفائها، وصحتها وقوة إدراكها، وكهاله وكثرة المعاون، وقلة الصارف، وقرب العهد بنور النبوة، والتّلَقيّ من تلك المشكاة النبوية، فإذا كان هذا حالنا وحالهم فيه تميزوا به علينا، وما شاركناهم فيه، فكيف نكون نحن أو شيوخنا أو شيوخهم أو من قلدناه أسعد بالصواب منهم في مسألة من المسائل؟ ومن حدَّث نفسه بهذا فليعزلها من الدين والعلم، والله المستعان].

## فصل الأمر بلزوم سنتهم والحذر من مخالفتهم

وقد أمر النبي ملانطية العلم بالتأسي بهم، والأخذ بسنتهم، عندما قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" رواه أهل السنن.

وما ثبت في صحيح مسلم، من حديث أبي قتادة تعظه قال: قال النبي ملهالمتعالية آلهم : " إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا ".

وقال ابن مسعود والشيخ : (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) رواه الدارمي.

وقال أيضًا: «أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال، أمور تكون من كبرائكم، فأيُّما مُريّةٍ، أو رُجيل، أدرك ذلك الزمان، فالسمت الأول، فالسمت الأول فأنا اليوم على السنة»(١).

وقال: «وإياكم والمحدثات، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة».

وقال أيضًا: (اتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضِل ما أخذت بالأثر).

<sup>(</sup>١) مُريَّة: تصغير امرأة، رُجيل: تصغير رجل

وقال ابن عباس فالله: (عليكم بالاستقامة والأثر، وإياكم والتبدع).

فهذه وصايا الصحابة لأتباعهم، والسائرين على منهجهم، لا وصايا الخلف، بكتب سيد وأشباهها، من كتب أهل البدع.

## فصل في تحذير النبي ﷺ من البدع وأهلها

عن عائشة على قالت: قال رسول الله صلى الله على الله عن أحدث في أمرنا هذا، ما ليس منه، فهو رد» متفق عليه.

وفي رواية لمسلم، قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

و في الصحيحين أيضًا، قال عليه الصلاة والسلام: «فمن رغب عن سنتي، فليس مني».

وقوله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب يوم الجمعة: "أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة "رواه مسلم.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا "رواه مسلم.

وعن أنس تلك قال: قال رسول الله مال الله مال الله عن كل صاحب بدعة، حتى يدع بدعته "رواه الطبراني، وانظر السلسلة الصحيحة عن كل صاحب بدعة، حتى يدع بدعته "رواه الطبراني، وانظر السلسلة الصحيحة (١٦٢٠).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "إني قد تركت فيكم شيئين، لن تضلوا بعدهما: كتاب الله، وسنتى" رواه الحاكم، وأصله في مسلم.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "تركتكم على مثل البيضاء، ليلها

كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك "رواه ابن أبي عاصم.

وقوله عليه الصلاة والسلام: " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به".

أخرجه البيهقي في المدخل، وصححه الحافظ في الفتح ١٣/ ٢٨٩.

## فصل في تحذير السلف من البدع وأهلها

قال بشر بن الحارث: (كان زائدة يجلس في المسجد، يحذر الناس من ابن حيى وأصحابه، قال: وكانوا يرون السيف). [التهذيب: ٢/ ٢٤٩].

وقال أبو صالح الفراء: ذكرت ليوسف بن أسباط، عن وكيع شيئًا من أمر الفتن، فقال: (ذاك يشبه أستاذه) - يعني الحسن بن حيي - فقال: قلت ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: (لم يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بها أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم). [المصدر السابق].

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: (من قال لفظي بالقرآن خلوق، هذا كلام سوء رديء، وهو كلام الجهمية)، قلت له: إن الكرابيسي حسينًا يقول هذا، فقال: (كذب هتكه الله، الخبيث)، وقال: (قد خلف هذا بشرًا المريسي). [السنة لعبدالله: ١٦٥/١ -١٦٦].

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبا ثور إبراهيم بن خالد الكلبي عن الحسين الكرابيسي، فتكلم فيه بكلام سوء رديء. [تاريخ بغداد: ٨/ ٦٦].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا كان الرجل مخالطًا في السر لأهل الشر يحذر منه). [مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٥/ ٤١٤].

وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: (لا تُمكِّن أصحاب الأهواء من سمعك، فينبذوا فيه ما شاءوا). [اللالكائي ١/ ١٣٤ الإبانة ٢/ ٤٤٥].

وقال عثمان بن زائدة: أوصاني سفيان قال: (لا تخالط صاحب بدعة). [الإبانة: ٢/٣٤].

وقال الفضيل: (أدركت خيار الناس، كلهم أصحاب سنة، وينهون عن أصحاب البدع). [اللالكائي: ١٣٨/١].

وقال يحيى بن أبي كثير: (إذا لقيت صاحب بدعة في طريق، فخذ في طريق آخر) وكذا قال الفضيل بن عياض.

[الاعتصام للشاطبي: ١/١٧٢، الإبانة: ٢/ ٤٧٥ وابن وضاح: ٥٥، الشريعة للآجري: ٦٧، الله لكائي: ١/ ١٣٧].

وقال الفضيل بن عياض: (صاحب البدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة، ورّثه الله العمى). [اللالكائي: ١/١٣٨].

وقال يوسف بن أسباط: (كان أبي قدريًا، وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان). [اللالكائي: ١/ ٦٠].

وقال الإمام أحمد: (قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة؛ فُسّاق أهل السنة أولياء الله، وزهاد أهل البدعة أعداء الله). [طبقات الحنابلة: ١/ ١٨٤].

وقال ابن الجوزي: قال أبو الوفاء علي بن عقيل الفقيه - رحمهم الله -: (قال شيخنا أبو الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام والوضّاعون للأحاديث أشد من الملحدين، لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من الخارج، وهؤلاء

قصدوا إفساده من الداخل، فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله، والملحدون كالمحاصرين من الخارج، فالدخلاء يفتحون الحصن، فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له). [الموضوعات (١/ ٥١)].

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: اعلم رحمك الله، أن الإسلام وأهله، أتوا من طوائف ثلاث:

الطائفة الأولى: ردوا أحاديث الصفات، وكذبوا رواتها، فهؤلاء أشد ضررًا على الإسلام وأهله من الكفار.

والطائفة الثانية: قالوا: بصحتها وقبولها ثم تأولوها، فهؤلاء أعظم من الطائفة الأولى.

والثالثة: جانبوا القولين الأولين، وكانوا أعظم ضررًا من الطائفتين الأوليين.

## فصل في علامة أهل البدع والأهواء

قال أيوب السختياني: (لا أعلم اليوم أحدًا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه). [الإبانة ٢/ ٥٠١].

وقال البربهاري: (إذا رأيت الرجل يطعن على أحد أصحاب رسول الله صلى الماري ١١٥].

وقال أيضًا: (إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، أو يرد على الآثار، أو يريد غير الآثار، فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع). [المصدر السابق: ١١٥].

وقال أيضاً في نفس المصدر -ص ١١٦-: (إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، فاعلم أنه صاحب هوى).

قلت: فكيف بمن يأمر باغتياله؟؟

وقال أبو حاتم: (علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر). [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، لللالكائي: ١/ ١٧٩].

وقال ابن القطان: (ليس في الدنيا مبتدع، إلا وهو يبغض أهل الحديث). [(عقيدة السلف) للصابوني ٢٠٢].

وقال أبو إسهاعيل الصابوني: (وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم، شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي مل الشطية الشلم واحتقارهم لهم، واستخفافهم بهم). [المصدر السابق: ١٠١].

وقال قتيبة بن سعيد: (إذا رأيت الرجل، يحب أهل الحديث، فإنه على السنة، ومن خالف هذا، فاعلم أنه مبتدع). [مقدمة كتاب شعار أصحاب الحديث للحاكم ٧].

وقال الإمام أحمد: في رسالته إلى مسدد: (ولا تشاور صاحب بدعة في دينك، ولا ترافقه في سفرك). [الآداب الشرعية لابن مفلح: ٣/ ٥٧٨].

قال ابن الجوزي: (الله الله من مصاحبة هؤلاء، ويجب منع الصبيان من مخالطتهم، لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء، واشغلوهم بأحاديث رسول الله ملى ملى المعلى المعلى

## فصل في حكم السّلف على المرء بقرينه

قال أبو هريرة تلك: قال رسول الله صلى الله على دين خليله، فالب أبو هريرة الله: قال أبو هريرة الله: قال الله السلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني: رقم ٩٢٧].

قال أبو قلابة: قاتل الله الشاعر حين يقول:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي

قلت: وكأن أبا قلابة معجب بهذا البيت، وهو لعدى بن زيد العبادي.

قال الأصمعي: لم أر بيتًا قط أشبه بالسنة من قول عدي - هذا -. الإبانة: ٢/ ٤٣٩].

و لماقدم موسى بن عقبة الصوري بغداد، فذكر لأحمد بن حنبل، فقال: (انظروا على من نزل، وإلى من يأوي). [الإبانة: ٢/ ٤٧٩-٤٨٠].

وقال قتادة: (إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله، فصاحبوا الصالحين من عباد الله، لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم). [الإبانة ٢/٧٧٤].

وقال الأوزاعي: (من ستر عنا بدعته، لم تخف علينا ألفته). الإبانة: ٢/٤٧٦].

وكان محمد بن عبيد الله الغلابي: يقول: (يتكاتم أهل الأهواء كل شيء، إلا التآلف والصحبة). [الإبانة ١/ ٢٠٥].

وقال معاذ بن معاذ ليحيى بن سعيد - رحمها الله-: (يا أبا سعيد!

الرجل وإن كتم رأيه، لم يَخْفَ ذاك في ابنه، ولا صديقه، ولا في جليسه). [الإبانة: ٢/ ٤٣٧].

وقال عمروبن قيس الإملائي: (إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب). [المصدر السابق].

وقال ابن عون: (من يجالس أهل البدع، أشد علينا من أهل البدع) [الإيانة: ٢/ ٢٧٣].

وقال يحيى بن سعيد القطان: لما قدم سفيان الثوري البصرة، جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح وقدره عند الناس، (سأل أي شيء مذهبه؟) قالوا: ما مذهبه إلا السنة، قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر، قال: (هو قدري). [الإبانة: ٢/ ٤٥٣].

ويقول ابن تيمية على: (ومن كان مُحسنًا للظن بهم، وادّعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا ألحِقَ بهم، وجُعل منهم). [مجموع الفتاوى: ٢/ ١٣٣].

وقال النبي ملاشطية الشمام: " الأرواح جنود مجندة، فها تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف". متفق عليه.

وقال أحمد بن حنبل: (إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه، وإذا رأيته مع أصحاب البدع فايأس منه؛ فإن الشاب على أول نشوئه). [الآداب الشرعية لابن مفلح: ٣/ ٧٧].

وعن الأعمش عن إبراهيم قال: (ليس لصاحب البدعة غيبة).

[اللالكائي: ١/ ١٤٠].

وقال الحسن البصري: (ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة). [المصدر السابق: رقم ۲۸۰, ۲۷۹].

وعن أبي زيد الأنصاري النحوي: قال: أتينا شعبة يوم مطر فقال:

(ليس هذا يوم حديث، اليوم يوم غيبة، تعالوا نغتاب الكذابين). [الكفاية للبغدادي: ٩١].

وقال محمد بن بندار السباك الجرجاني: قلت لأحمد بن حنبل: (إنه ليشتد علي أن أقول: فلان ضعيف، فلان كذاب، قال أحمد: إذا سكت أنت، وسكت أنا؛ فمن يُعرِّف الجاهل الصحيح من السقيم؟). [مجموعة الفتاوى، لابن تيمية: ٢٨/ ٢٣١].

وعن شوذب بن كثير أبي سهل: قال: (يقال: أهل الأهواء، لاحرمة لهم) [اللالكائي: ١/ ١٤٠].

## فصل الرد على الرسالة

قال في رسالته التي أرسلها إليّ: إني لا أدافع عن أخطاء سيد قطب، فعنده أخطاء في العقيدة، وتنقص لأهل العلم، مع أنه رجع عن بعض هذه الأخطاء ...

فالجواب: أن هذا اللفظ، يوهم أنها أخطاء يسيرة، لعدم براءتك منها، وهي أخطاء في أصول الدين وفروعه.

أما قولك: (وعنده تنقص لأهل العلم) فهذه حيدة ظاهرة وإخفاء لمثالبه.

وهل ترضى بتنقصه لنبي الله موسى؛ عندما قال عنه أنه شاب عصبي المزاج؟؟ وكذلك تنقصه للخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان تلاق الذي قال أن خلافته فجوة، وقوله في معاوية بن أبي سفيان تلاق كاتب الوحي وعمرو بن العاص تلاق عندما قال عنهما: أنهما يستعملان الكذب، والغش، والنفاق، والخديعة، والرشوة، وشراء الذمم، والدرك الأسفل من الأخلاق.

فكيف تُهوِّن من تنقصه للأنبياء والخلفاء والصحب الكرام بهذه الكلمة [وعنده تنقص لأهل العلم]؟؟.

فالمطلع على رسالتك يظن أن سيد قطب لا يسب الأنبياء، ولا الخلفاء، ولا الصحابة ولا ينكر صفات الله، وأنه كواحدٍ من أولئك العلماء الجهابذة الذين يصيبون، ويخطئون، بل فحوى رسالتك يدل على هذا، والمأمول منك في الإنكار على أهل البدع أعظم من هذا.

أما القول بأنه رجع عن هذه الأخطاء فهذا قول ينقصه الدليل، ويكذبه الشاهد، فكتبه موجودة، بعجرها وبجرها، وباطلها وضلالها، فارجع إلى تفسير سورة الإخلاص، في أي طبعة من الطبعات، وارجع إلى تفسير الاستواء، في أي طبعة من الطبعات شئت، وارجع إلى تعطيله للصفات في أي موضع شئت، وقد نقلت لك كلامه بالجزء والصفحة، فاحذر من تقليد دينك الرجال، وتثبت عند نقل الأخبار.

أما قولك: أن هناك طبعات معدلة.....

فهذه دعاوى، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات، فأصحابها أدعياء، فارجع إلى ماعندك من كتب سيد، إن كان عندك منها شيء، فستجد تلك الطوام، وانظر إلى ما في المكتبات والأسواق [ولو أنها سحبت هذه الأيام، وفق الله من أمر بسحبها] وانظر إلى ما في أيدي طلبة العلم منها، فإنها لم تعدَّل ولم تبدَّل ٠

وقد نقلت لك نقولاً بالجزء والصفحة، من كتب سيد، مع وجود هذه الضلالات فيها، وقد طبع الرافضة الأجزاء التي فيها سب معاوية وعمرو بن العاص م واتهامها بالنفاق، والكذب، والرشوة، وشراء الذمم، والخديعة، والدرك الأسفل من الأخلاق، لأن فيها موافقة لمذهبهم الخبيث، المبني على سب الصحابة وتكفيرهم ولعنهم، فوجدوا بغيتهم عند من ينتسب لأهل السنة، فطبعوه، واستشهدوا به على صحة مذهبهم.

لذلك بعض أهل العلم، اتهم سيد قطب بالرفض، لمّا رأى طعونه العظيمة في صحابة رسول الله مل الشعاد الله ما الله على المائد الله الله على الله على الله الله على ا

أما ما ذكرت عن بكر أبو زيد - حفظه الله- فهذه الورقة طار بها الحزبيون كل مطار، وزادوا فيها، ونقصوا مع أنه لم يأذن بنشرها، ولم يشر لها من بعيد ولا قريب في كتبه ولا رسائله النافعة.

ثانيًا: الشيخ بكر - حفظه الله- حي يرزق فهلا ذهبوا إليه، وأخذوا تأييده لها، أو لكتب سيد.

ثالثًا: ولو ثبتت هذه الورقة أنها للشيخ بكر أبو زيد -حفظه الله-، فهي بمثابة فتوى الشيخ ابن باز: في جماعة التبليغ الأولى، ثم عدهم من الثنتين والسبعين فرقه الهالكة في النار، قبل وفاته.

رابعًا: كلام العالم يؤخذ محكمه، وما أثبته في كتبه، ولا يتعلق بالمحتمل، لأن العمل بالمحكم، مقدم على العمل بالمحتمل، وإليك كلام الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله- المحكم الموثق في كتبه.

قال في كتابه (تصنيف الناس): قال أبو زرعة: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه المام أنه ونديق).

وقال أيضا: معلقًا على كلام شيخ الإسلام: الآتي: (فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، وسقاه من سلسبيل الجنة (آمين)، فإن هذا الكلام في غاية من الدقة والأهمية، وهو وإن كان في خصوص مظاهرة (الاتحادية)، لكنه ينتظم جميع المبتدعة، فكل من ظاهر مبتدعًا، فعظمه، أو عظم كتبه، و نشرها بين المسلمين، ونفخ به وبها، وأشاع ما فيها من بدع وضلال، ولم يكشف ما فيها من زيغ واختلال في الاعتقاد،أن من فعل ذلك، فهو مفرط في أمره، واجب قطع شره؛ لئلا يتعدى إلى المسلمين. وقد ابتلينا بهذا الزمان، بأقوام على

هذا المنوال، يعظمون المبتدعة، وينشرون مقالاتهم، ولا يحذرون من سقطاتهم، وما هم عليه من الضلال؛ فاحذر أبا الجهل المبتدع هذا؛ نعوذ بالله من الشقاق وأهله) (هجر المبتدع ص ٤٨).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم، أو ذب عنهم، أو أثنى عليهم، أو عظم كتبهم، أوعُرف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يُدرى ما هو، أوقال: أنه صّنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير، التي لا يقولها إلا جاهل، أو منافق؛ بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم، ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان، على خلق من المشايخ والعلماء، والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادًا، ويصدون عن سبيل الله). (مجموع الفتاوى: ٢/ ١٣٢).

خامسًا: إن أردت الحجة، وهي الأصل بين المسلمين، فقد ذكرت لك الحجة ببيان نحالفة سيد قطب للكتاب والسنة، وما عليه سلف الأمة في المعتقد والمنهج، ونقلت لك من كتبه ما وقع فيه من بدع، وضلالات، وجهالات، يأبى السلفي أن يجند نفسه كما فعلت، بالدفاع عن واحدة منها فضلاً عنها مجتمعة.

وإن أردت التقليد، وعدم اتباع الحجة والدليل، ورضيت لنفسك التقليد، الذي لا يعتبر من سمات طالب العلم، فقد ذكر العلماء أن الأولى بالتقليد الأعلم، ولا شك أن المشايخ: الإمام عبد العزيز بن باز، والإمام الألباني، والإمام ابن عثيمين -رحمهم الله- أولى أن تقلدهم في سيد قطب، وقد

حذروا منه جميعًا، ونقلت لك كلامهم في النصيحة.

قولك: [كثرة الكلام عن أخطاء سيد قطب، من غالب الإخوان الذين ينهجون التحذير عن مؤلفاته، فلا نكاد نجتمع معهم في مجلس، إلا ونسمع ترديد هذه التحذيرات... الخ].

أقول: بالنظر إلى الكلام في سيد، وأمثاله من أهل الانحراف، هو دين وعقيدة وجادة متبعة، لكن! أن يكون شغل الإنسان الشاغل، الذي يترك بسببه تعليم الناس العقيدة والفقه...الخ لا شك أنه مرفوض، وتعلم أننا ولله الحمد ندرّس الصحيحين، وتفسير ابن كثير، وسنن أبي داود، والترمذي، وموطأ مالك، واقتضاء الصراط المستقيم، وشرح السنة للبربهاري، وتيسير العزيز الحميد، وبلوغ المرام، والفرائض، وغيرها من كتب السلف، وكذلك الإخوان الذين ذكرتهم، قائمون ولله الحمد، بالدعوة إلى الله عز وجل، وتعليم الناس العلم النافع، ودعوتهم للعمل الصالح، وسيد في زمن مضى تكلم فيه العلماء، وألفوا فيه وفي أخطائه، ولكن لما أصبحت فتنته ظاهرة، ووقع خطر ما كان يدعو إليه، من قتل وتفجير، دعت ضرورة الحال إلى إعادة الكلام فيه، لدرء فتنته خصوصًا أنه لا يزال معظمًا عند البعض.

ثم ما الذي يضيرك من كلام الإخوة في سيد وأمثاله، لما رأوا الحاجة ماسة للكلام في هذا الفكر التكفيري، وبيان خطره، ومؤسسيه، والكتب المؤلفة فيه.

وسُئل أحد السلف عن السُنِّي، قال: [الذي إذا ذُكرت عنده هذه الأهواء، لم يغضب لشيء منها].

وأنت ترى رجالنا يقتلون، وممتلكاتنا تفجر وتدمر، بسبب هذا الفكر المنحرف، الذي أسس أصوله سيد، كما بينت لك في النصيحة عندما قال: لا بد من إزالة رؤوس في مقدمتها رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومدير مكتب المخابرات، ومدير البوليس الحربي.

ثم نسف لبعض المنشآت، التي تشل حركة مواصلات القاهرة... كمحطة الكهرباء والكباري. [انظر كتابه لماذا أعدموني ص ٥٥].

وقال عن أعضاء التنظيم: أنهم أخذوا في محاولات، لصنع المتفجرات محليا، وأن التجارب نجحت، وصنعت بعض القنابل فعلاً، ولكنها بحاجة إلى التحسين، والتجارب مستمرة ... [انظر المرجع ص٠٠].

فضلاً عن الخلل العقدي، والفقهي، والمنهجي، والسب والشتم للأنبياء والصحابة.

فكيف تلومهم وهم يرون مثل هذا الكلام في كتب سيد؟؟ ثم ترجمت أقواله إلى أفعال، تسمعها وتراها.

قولك: [هل نها إلى علمهم أننا نشجع طلاب العلم على اقتناء كتب سيد قطب؟؟].

فالجواب: أن معارضة منتقدي منهج سيد قطب، دعوة ضمنية إلى كتبه، لأنك إذا دافعت عنه، ومنعت انتقاد عقيدته ومنهجه، فهذا تشجيع لاقتناء كتبه، لأن السلف -رحمهم الله- يذمون أهل البدع، ويمقتونهم، ويثنون على منتقديهم، بل يتواصون بهجرهم، وهجر كتبهم، والتحذير منهم، وأنت

خالفتهم في هذا.

أما قولك: [أنك زرتني في منزلي، لما كذبوا عليك وقالوا: أنك تدرس كتب سيد قطب].

فهذا الذي دعاني لكتابة النصيحة، لأني عهدتك معظمًا للسلف، ولكتبهم، ماقتاً لأهل البدع، وكتبهم، ومن ضمنهم سيد، الذي ذكرت أنك لا تدرس كتبه، ولا تحيل عليها في دروسك، ولا تقوم بتدريسها.

قولك: [مع العلم أنني لو نقلت من كلامه الطيب، وهو كثير في كتبه، لكان ذلك حسنًا].

فالجواب: ما هو الطيب في نظرك من كلام سيد، هل هو سب الأنبياء، أو الخلفاء، أو سب الصحابة، أو تكفير المسلمين، أو تسمية المساجد معابد الجاهلية، أو قوله عن أبي سفيان في هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون، ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يُسلِم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام فهو إسلام الشّفة واللسان، لا إيهان القلب والوجدان، وما نفذ الإسلام في قلب ذلك الرجل (مجلة المسلمون – العدد الثالث سنة ١٣٧١هـ).

فهل تكفيره لأبي سفيان تلك من كلامه الطيب؟!!!

وإليك شيئًا من كلامه الذي وصفته بالطيب:

قال عند تفسيره لسورة الإخلاص في معنى ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــدُ ﴾ [الإخلاص: ١]: (إنه أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده، وكل موجود آخر، فإنها يستمد وجوده من

ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية، وهي من ثَمّ أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعلاً لشيء، أو فاعلاً في شيء في هذا الوجود أصلاً).

[قال الشيخ محمد بن عثيمين: ردًا على سؤال عن تفسير الظلال في مجلة الدعوة (عدد ١٥٩١ في ٩/ ١/ ١٤١٨ هـ) فكان في جوابه: قرأت تفسيره لسورة الإخلاص، وقد قال قو لا عظيمًا فيها، مخالفًا لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث إن تفسيره لها، يدل على أنه يقول بوحدة الوجود، وكذلك تفسيره للاستواء بأنه الهيمنة والسيطرة].

وقال في الظلال (٦/ ٣٩٣٦): (إن الله جل جلاله، العظيم الجبار، القهار المتكبر، مالك الملك كله، قد تكرم في عليائه، فالتفت إلى هذه الخليقة، المسهاة بالإنسان).

فأثبت صفةً لم يدل عليها كتاب ولا سنة، وهي الالتفات.

وقال في الظلال (٦/ ٤٠٠٨): (وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة، والمرجع هو القرآن).

ولا يخفى عليك أن رد أخبار الآحاد، من أقوال أهل البدع.

وقال في الظلال (٤/ ٢١٢٧): (أنه ليس على وجه الأرض اليوم، دولة مسلمة، ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه شريعة الله، والفقه الإسلامي). ومعنى كلامه أن بلاد الحرمين، التي تحكم شرع الله، ليست دولة مسلمة!!.

وقال في الظلال (٢/ ١٠٥٧): (لقد استدار الزمان، كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدّت البشرية إلى عبادة العباد، وإلى

جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، و إن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله...).

وقال أيضًا في الظلال (٤/ ٢٠٠٩): (إن هذا المجتمع الجاهلي، الذي نعيش فيه، ليس هو المجتمع المسلم).

وقال في كتابه المعركة (ص ٢٦): (ولا بد للإسلام أن يحكم، لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية، التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معًا مزيجًا كاملاً، يتضمن أهدافها جميعًا، ويزيد عليهما التوازن، والتناسق، والاعتدال).

ويرى سيد قطب الاشتراكية الشيوعية، عندما قال في كتابه: [معركة الإسلام والرأسهالية ص ٤٤]: (بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعًا، وتعيد توزيعها على أساس جديد، ولو كانت هذه الملكيات قد قامت على الأسس التي يعترف بها الإسلام، ونمت بالوسائل التي يبررها، لأن دفع الضرر عن المجتمع كله، أو انتفاء الأضرار المتوقعة لهذا المجتمع، أولى بالعناية من حقوق الأفراد).

قلت: وهذه الاشتراكية بعينها.

وقال في الظلال (٣/ ١٤٥١): (وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام في مكانها، واستبدالها بها ٠٠ وهذه المهمة ٠٠ مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام غير منحصر في قطر دون قطر؛ بل مما يريده الإسلام وضعه نصب عينيه، أن هذا الانقلاب الشامل في جميع المعمورة، هذه غايته العليا ومقصده الأسمى، الذي يطمح إليه ببصره، إلا أنه لا مندوحة للمسلمين، أو أعضاء

الحزب الإسلامي، عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود، والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنوها).

واعتدى على مفردات القرآن، ففسرها بتفسير ساقط، يشبه الاستهزاء والسخرية، وقد وصف الآيات في كثير من السور بهذه العبارات: (اللهو، والسحر، والشعوذة، والتمثيل، والمسرح، والسينها، والتصوير، والرسم، والألوان، والموسيقى، والهيمنة، والتعويذة، والوتر، والإيقاع، والجرس، والمقطوعة، والأصداء، والنغم، والألحان، والتشخيص للمشاهد، والمسرحية، والسينهائية، والبطل، والنظارة، والريشة، والظل، وووحدة الرسم، واللوحة الطبيعية، وتناسق الإخراج، وتناسق التصوير، والتناسق الفني... إلخ.

فهل ترضى أخي الفاضل، أن ينشأ جيل يفهم القرآن كلام الله المنزل على قلب محمد ملى الله الله الفنانون قلب محمد ملى المعلى ال

وقال سيد قطب في [الظلال ٢/ ١٠٠٦]: (كان العرب يعرفون من لغتهم معنى: إله، ومعنى لا إله إلا الله، كانوا يعلمون: أن لا إله إلا الله ثورة على السلطان الأرضي، الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية !!!).

وهذا غيض من فيض من كلامه الذي وصفته بالطيب، وما هو والله بطيب، بل خبيث سقيم تنزه عنه العقول والأسماع.

وهذا الفكر الذي وصفته بالطيب، وتأثر به شبابنا، تبرأ منه قادة (الإخوان المسلمون).

فهذا يوسف القرضاوي، وهو من كبارهم، يقول في كتابه: [أولويات

الحركة الإسلامية ص ١١٠] حيث قال: (في هذه المرحلة التي ظهرت كتب سيد قطب، التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، الذي تنضح بتكفير المجتمع... وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة).

وقال فريد عبدالخالق أحد قادة الإخوان في كتابه: [الإخوان المسلمون في ميزان الحق/ ص: ١١٥]: (إنَّ نشأة فكرة التكفير، بدأت بين بعض شباب الإخوان في سجن القناطر، في أواخر الخمسينات وبداية الستينات، وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب، وكتاباته، وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية، وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله، بعدم الحكم بها أنزل الله، ومحكوميهم إذا رضوا بذلك).

وقال علي عشاوي في كتابه: [التاريخ السري للإخوان المسلمين ص ٨٠]: (وجاءني أحد الإخوان، وقال لي: إنه سوف يرفض أكل ذبيحة المسلمين الموجودة حاليًا، فذهبت إلى سيد قطب وسألته عن ذلك فقال: دعهم يأكلونها، فيعتبرونها ذبيحة أهل الكتاب، فعلى الأقل المسلمون الآن هم أهل الكتاب!!!).

وقال علي عشاوي في نفس الكتاب- ص١١٧- وهو يصف زيارته لسيد قطب ومقابلته له: (وجاء وقت صلاة الجمعة، فقلت لسيد قطب: دعنا نقم ونصلي، وكانت المفاجأة أن علمت - ولأول مرة- أنه لا يصلي الجمعة !!! وقال أنه يرى أن صلاة الجمعة تسقط، إذا سقطت الخلافة، وأنه لا جمعة إلا يخلافة).

فالقوم تبرأ بعضهم من بعض، ثم تأتي وتقول: لا بأس بنقل كلامه الطيب، والحسن، وما شابه ذلك من الكلمات الفضفاضة، ولا تنس قول الله

عز وجل:

﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَـمَةِ ۚ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ الاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾[النحل: ٢٥].

فلا يكن قادة الإخوان المسلمين أغيرَ منك على العقيدة والدين.

أما قولك: (فطالب العلم يستفيد من الحق عند كائن من كان حتى ولو كانوا كفارًا).

وقولك: أن النبي ملاشطية الدلم جاءه حَبْرٌ من أحبار اليهود فقال: [يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع، ووالأرضيين على إصبع، وفضحك النبي ملاشطية الدلم حتى بدت نواجذه ووود الحديث].

فالجواب عليه من وجوه:

الأول: قولك: (فطالب العلم يستفيد من الحق عند كائن من كان) يوهم بأن النبي صل شعلة الشمم استفاد هذه العقيدة من اليهودي.

الثاني: هل هذه الصفات ثبتت بإقرار النبي مل شطية الممم، أو ثبتت بمجرد كلام اليهودي؟؟

الثالث: هل قال اليهودي حقًا وباطلاً؟ أم قال حقًا شهد له القرآن والسنة؟؟

الرابع: أن اليهودي الكافر أثبت لله من الصفات، ما نفاه صاحبك عن الله عز وجل.

الخامس: لو جاء يهودي الآن، وأثبت لله صفة ليست في كتاب الله، ولا

في سنة رسول الله صلامتعلية اليمم، هل تقبلها؟.

السادس: أن النبي صلائطية اليملم لما سمع اليهود تُحدِّث، أن العزل هو الموؤدة الصغرى، قال النبي صلائطية اليملم: "كذبت اليهود، ولو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه". رواه ابوداود، والنسائي.

فكذبهم عندما قالوا الباطل، وأقرهم *ملهنطيةالبلم* لما قالوا حقًا، دل عليه الكتاب والسنة.

السابع: أنه ما من إنسان إلا له حسنات، حتى مشركو قريش كانوا أهل سدانة، ورفادة وسقاية، ولكن أمر العقيدة، والكلام في الدين أصل أصيل، ونحن نحذر من فتنة كتاباته، وضلال تصوراته وعقيدته، ليحذر منها الناس، وما من عالم إلا له زلة.

لكن هل زلة العقيدة، وهدم أصول الدين من رجل غير عالم بالشرع، ولا معروف بنصرة السنة، كزلة عالم صنديد في أمر يسير، أو مسألة من المسائل؟ فهل تستطيع أن تقول أن أخطاءه مثل أخطاء الحافظ ابن حجر، والنووي - رحمها الله- وغيرهما من أهل العلم الكبار؟؟ ويجب أن يكون أضراب ابن سينا، والرازي، والفارابي... وحتى سيد قطب في نفس الميزان.

الثامن: لا شك أن الحق ضالة المؤمن، ولكن! هل ما نحن بصدده من هذا الباب؟؟ نحن نتكلم عن خطأ إنسان في العقيدة، والدين، والمنهج، أدى إلى ثورات وسفك دماء وتفجيرات وانتحارات، وتكفير للمسلمين.

أما قولك: [وهل نقل واحد منكم كلام سيد قطب الحق في دروسه ومؤلفاته؟].

#### فالجواب من وجوه:

الأول: ما هو الحق الذي ننقله عن سيد، أننقل تعطيل صفات الله؟ أم ننقل سب موسى؛ والأنبياء؟ أو ننقل سب الخليفة الراشد عثمان بن عفان فله؟ أو ننقل كلامه في الصحابة، أنهم كذبة، وغشاشون، وخونة؟ أوننقل تكفيره للمسلمين؟ أو دعوة شبابهم لقتل رؤسائهم ووزرائهم ومسؤوليهم؟ أم ننقل صناعة القنابل والمتفجرات لقتل المسلمين؟ أوننقل نسف الكباري والمنشآت؟ أوالقول بوحدة الوجود؟ إلى غير ذلك من المخازي.

الثاني: النقل عن كتب أهل البدع نهى عنه السلف، إلا إذا كان من أجل الرد عليهم.

قال الإمام أحمد: [إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء، قليلاً ولا كثيرًا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن]. [سير أعلام النبلاء ١١/ ٢٣١]

وقال الأوزاعي: [عليك بآثار السلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول]. [الشريعة ٦٣].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم، أو ذب عنهم، أو أثنى عليهم، أو عظم كتبهم، أوعرف بمساعدتهم، ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، أو أخذ يعتذر لهم، بأن هذا الكلام لا يدري ما هو؟ أو قال: أنه صنف هذا الكتاب؟ وأمثال هذه المعاذير، التي لا يقولها إلا جاهل، أو منافق؛ بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم، ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان، على

خلق من المشايخ والعلماء، والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادًا، ويصدون عن سبيل الله]. [مجموع الفتاوى: ٢/ ١٣٢].

الثالث: لو فرض وجود الحق في كتبه، فهل انفرد به وجهله السلف أم علموه؟ فإن جهلوه وعلمه سيد فلا خير فيه، وإن علمه السلف وسيد، فأخذُه عن الخلف المبتدعة.

وكما قيل: (في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل).

الرابع: عيبك لنا بعدم الأخذ عن كتب سيد مدح لنا، لأن الله عز وجل أغنانا عنها، وعن أمثالها بكتب السلف الصالح.

الخامس: قولك: هل نقل واحد (منكم)؟؟ ..

فأقول: أمّا فيها مضى فأنت واحد منا، أما الآن فلا أدري هل أخرجت نفسك منا إلى غيرنا أم ماذا؟؟..

وصدق المثقب العبدي في رسالته لعمرو بن هند عندما قال:

أخي النجدات والحلم الرزين فأعرف منك غثيَّ من سميني عدوًا أتقيك وتتَّقييني ما وصلت بها يمسيني إلى عمسرو ومسن عمسرو أتتنسي فإمسا أن تكسون أخسى بصسدق وإلا فسساطَّرحني واتسسَّخذني فإني لـو تـخالفني شـهالي خـلافك

أما قولك: (أن ابن باز: نقل كلام سيد في جريان الشمس).

فالجواب: هذا النقل كنقله: عن فيثاغورس، وهذا كاف في الجواب. لكن هل نقل عنه في العقيدة والفقه والمنهج؟ أم قال: مسكين ضائع في التفسير، وقال عن كتبه يجب أن تمزق، وقال: الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة، وقال عن تفسيره للاستواء: هذا كلام فاسد.

وقال عن سبه للصحابة: (هذا كلام قبيح وكلام منكر، وقال مرة: كلام سقيم وخبيث)، فهلا نقلت هذا الكلام عن الإمام ابن باز! لتحذر من فتنة سيد، بدلاً من تعلقك بنقله عن فيثاغورس؟

قولك: (أنك اطلعت على الرسالة التي جمعها أحدهم في الاستخلاف والتمكين، والتي نقل فيها عن سيد قطب اثنتي عشرة مرة وتأييدك لها).

### فالجواب من وجوه:

الأول: ألا رضيت لأخيك المسلم - صاحب الرسالة - ما رضيت لنفسك، عندما قلت في مقدمة رسالتك: (ولم أذكر أنني - تعني نفسك - إذا درّست التفسير قمت بنقل كلام سيد قطب للطلبة، فضلاً عن تدريس كتبه). وزرتني في منزلي، لتفند أقوال من كذب عليك، بأنك تدرس كتب سيد قطب.

فالواجب: عليك أن تحب لأخيك صاحب الرسالة ما تحب لنفسك، وقد قال النبي ملى شطية الديم الله لله يؤمن أحدكم المحتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". متفق عليه.

الثاني: تقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: وقوله: [ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم، أو ذب عنهم،أو أثنى عليهم،أو عظم كتبهم،أو عرف بمساعدتهم،أو معاونتهم،أو كره الكلام فيهم...].

وقول الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله-: [فكل من ظاهر مبتدعًا،

فعظمه، أو عظم كتبه، ونشرها بين المسلمين ونفخ به وبها، وأشاع ما فيها من بدع وضلال... الى قوله وقد ابتلينا بهذا الزمان بأقوام، على هذا المنوال، يعظمون المبتدعة ولا يحذرون من سقطاتهم...].

وقال رافع بن أشرس: [من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه] [شرح علل الترمذي ١/٣٥٣]..

قولك: (هذه التحذيرات المتكررة، ليست من طريقة علمائنا).

الجواب: هذا كلام يجانبُهُ الصواب، فقد نقلت لك عن الشيخ ابن باز، والألباني، وابن عثيمين - رحمهم الله-، والفوزان، وابن غديان، وربيع المدخلي، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح آل الشيخ - وزيرالشؤون الإسلامية-، وشيخنا الشيخ عبد الله العبيلان - حفظهم الله جميعًا- ولم أستقص، فكل هؤلاء يضللون سيد قطب، وينهون عن قراءة كتبه.

بل سمعت بالإسناد العالي، قول ابن عثيمين: (لولا الورع لكفرته)، وكلام علمائنا، فيه وفي غيره من أهل البدع، مشهور متواتر في مؤلفاتهم.

قولك: (أنك جالست الشيخ ابن باز، و ابن عثيمين- رحمهم الله-).

فلا شك أنك كنت طالبًا في القصيم، وتحضر وقت فراغك، دروس الشيخ، وكنت مدرسًا في الرياض، وتحضر مجالس ابن باز: في أوقات فراغك، وقولك لم أسمعهم يتكلمون في سيد.

فالجواب: [أن من حفظ حجة على من لم يحفظ] وكلامك محتمل لوجوه: الكذب على المشايخ، وهذا تُنزَّهُ عنه، أو المكابرة، وهذه كذلك، ولا يخفى

عليك أن الإنسان تعتريه الغفلة وسوء الحفظ.

والمثبت مقدم على النافي، فها نفيته عن المشايخ، أثبته غيرك، وهو مدّون في كتبهم وأشرطتهم، وقد أحلتك على مليءٍ، ومن أحيل على مليءٍ فللله كلفت نفسك قليلاً، وسمعت الأشرطة التي أحلتك عليها، أو الكتب التي ذكرت لك.

قولك: (ولم يكتبوا- رحمهم الله- رسائل تحذير عن سيد، وعن مؤلفات سيد قطب، في مجموع رسائلهم).

فالجواب: وهل هناك أبلغ من قول الشيخ ابن باز: [مسكين ضائع في التفسير، وكتبه تمزق، وكلامه خبيث سقيم قبيح]؟؟.

وقول الشيخ ابن عثيمين: [لولا الورع لكفرته، ويقول إنه يقول بوحدة الوجود].

وقول الألباني: [سيد قطب، لم يكن على معرفة بأصول الإسلام، ولا فروعه].

وقول الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله-: (في كلامه على الرق هذا كلام باطل، ومن قاله فإنه يكفر، أما من قاله مقلدًا أو جاهلاً فهذا يعذر بجهله، والجهل آفة قاتلة).

وقول الشيخ ربيع المدخلي - حفظه الله-: (اشتملت كتب سيد قطب على بدع كبرى كثيرة مردية، وإنها أخطر على شباب الأمة، من السموم القاتلة، والأسلحة المدمرة، لأنها تدمر العقل والعقيدة).

وقول معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ – حفظه الله-: (اشتمل كتابه على كثير من البدع والضلالات).

فهاذا بعد هذه التحذيرات المتكررة من علمائنا. (راجع النصيحة صفحه ٥و٦).

ثم اعلم أن مجالسة العلماء، لا تعني الاستفادة التامة، أو العلم بكل ما قالوه.

فهذا الخضير التائب - هداه الله- يقول: لازمت الشيخ ابن عثيمين سنوات، ومع ذلك لم يستفد الخضير مع طول الملازمة، وما ضر ذلك الشيخ ابن عثيمين.

أما قولك: (إن الألباني أنصف سيد قطب).

فقد صدقت حيث قال: (سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه).

قولك: (إن كلام الشيخ ابن باز في جماعة التبليغ لا يعد تراجعًا).

فالجواب: هذا كلام في غاية الخطورة، وافتراء على الشيخ، ومخالف لفتوى الشيخ في جماعة التبليغ أنهم من الثنتين والسبعين فرقة الهالكة، كما نقلت لك عن الشيخ.

ويدل هذا على أنك لا تميز بين فتاوى الشيخ وأقواله القديمة والحديثة، فانتبه –بارك الله فيك– ولا تتقول على أهل العلم، أو تشكك في فتاواهم، إرضاءً لبعض الناس، لأن رضا الناس غاية لا تدرك كها قيل.

ولكن! عليك بها يرضي ربك أولاً، وتنجو به من عذابه، ولا تظن أنك

سترضي جميع الفرق بهذه الشنشنة، فالحق أبلج، والباطل لجلج، وقد قال النبي -عليه الصلاة السلام-: (من أرضى الناس بسخط الله، وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله، كفاه الله مؤنة الناس). رواه الترمذي بسند صحيح.

أما قولك: (وأما أنا فأنصح طلاب العلم، ألا ينضموا تحت هذه الجاعات، وأن يتبعوا طريق أهل العلم..).

فأقول: إن قصدت الجاعات الحزبية والحركية، كجهاعة الإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ، والسرورية، والقطبية، والتكفير، وغيرها فهذا حق، دعا إليه أهل العلم في القديم والحديث، وامتلأت كتب السلف، من التحذير من أهل البدع، ومناهجهم الباطلة.

وإن أردت تحذير الشباب، من منهج السلف الصالح، ومن الانتساب له، أو جعل منهج السلف كمناهج أهل البدع، وأن أتباع السلف حزب كتلك الأحزاب، فهذا كلام باطل مردود، ترده الآيات، والأحاديث، والآثار، وأقوال السلف، وإذا كنت تتبرأ من السلفية (والسلفين) فنحن والله نتولاهم، ونحبهم، ونذب عنهم، وننتمي لهم، وننتسب إليهم، ونسأل الله سلوك طريقهم في الدنيا، وأن نحشر في زمرتهم يوم القيامة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في الفتاوى ٣/ ١٥٥: [شعار أهل البدع، هو ترك انتحال اتباع السلف].

وقال الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - في حلية طالب العلم ص/ ١٢: [كن سلفيًا على الجادة، على طريق السلف الصالح، من الصحابة الشائم، فمن

بعدهم ممن قفا أثرهم، في جميع أبواب الدين من التوحيد، والعبادات، ونحوها...].

وأما ما ذكرت من أهل العلم، فحدث ولا حرج، ولكن! ما وجه اقتصارك عليهم؟ ولماذا تركت شيوخ الإسلام وأئمة السلف؟ كإمام أهل السنة أحمد بن حنبل: ، وشيخ الإسلام ابن تيمية: وتلميذه ابن القيم، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- ومن سبقهم من القرون المفضلة؛ الذين قال فيهم النبي مل شطية الديم : " خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، "متفق عليه.

من الصحابة، والتابعين، وأتباعهم، ومن لحقهم من أئمة السلف الكرام، المجددين لمنهج السلف الذابين عنه.

وأما مانقلت عن الشيخ محمد بن عثيمين -غفرالله له- فإنه عنى قومًا، كانوا يأمرون بإحراق كتب الإمامين المحدِّثَيْن البارعين ابن حجر والنووي- رحمها الله تعالى رحمة واسعة-، فجَمَع طلبة العلم، في منزل الشيخ سليمان العامر - غفر الله له- وقال: قولوا (آمين)، فقلنا: (آمين)، فقال: (اللهم اغفر للنووي وابن حجر، فعل ذلك ثلاث مرات)، ثم أطفأ الله تلك الفتنة والفئة، ولاتظن أن الشيخ يعيب السلف، ومنهجهم، وأتباعهم، والمنتسبين لهم.

ونقلك عن الشيخ محتمل لأمرين:

إما أنك تأنف من الانتساب لمنهج السلف، أو لا تدري سبب المقولة. فإن كنت لا تدري، فتلك مصيبة وإن كنت تدري، فالمصيبة أعظم يظن بعض الناس أن السلفية (والسلفيين) جماعة حزبية، كجماعة

(الإخوان المسلمون) والتبليغ، والقطبية، والسرورية، والتكفيرية، وغيرها، لذلك وُجد من يأنف من الانتساب لهم، أو لمنهجهم، ويُنكر على من قال: أنا سلفي، أو على منهج السلف، أو علماء السلف، وهذا الظن فاسدٌ من وجوه:

الأول: أن المنتسبين لمنهج السلف وللسلفية هم أهل السنة والجماعة، وأهل الأثر وأهل الحديث، والفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، والسلف الصالح الذي تنسب إليه السلفية، هم ورثة النبي مال شاية الديم من المهاجرين والأنصار، والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الدين والهدى.

الثاني: أن السلفي هو من رضي بهذا الميراث، واكتفى به، ولزم الكتاب والسنة على فهم علماء الأمة من الصحابة فمن بعدهم.

الثالث: أن الانتساب للسلف فخر، وشرف، ومدح، وتميزٌ لهم عن الخلف المبتدعة.

الرابع: وُجد من يطعن في السلفية، من أتباع الجهاعات الحزبية، ويجعلها حزبًا كبقية الأحزاب الضالة، حتى لا ينتسب لها، وينفر الناس عنها، وعن أهلها.

الخامس: لا يوجد عالم من علماء السلف تبرأ من السلفية، وأتباعها، بل المنصوص عنهم دعوة الناس لها، والسير على منهاجها، لأنها دعوة النبي مل المنطق الميلة المجلم وأصحابه، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

السادس: إن هذه البلاد أسست على الدعوة السلفية، كما نص على ذلك مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود: عندما قال في الخطاب

الذي ألقاه في منى، خلال موسم الحج لعام ١٣٦٥هـ في اليوم العاشر من ذي الحجة عندما قال في خطابه: (إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية، التي أمشى بمقتضاهاعلى الكتاب والسنة).

وقال في الخطاب نفسه: [يقولون: أننا (وهابية)، والحقيقة أننا سلفيون، محافظون على ديننا، ونتبع كتاب الله، وسنة رسوله مالله المثار المصحف والسيف ص ١٣٥ -١٣٦).

وقال في رسالة أرسلها إلى أبي يسار الدمشقي، وناصر الدين الحجازي: [... وهذه هدية نهديها إليكم، من كلام علماء المسلمين، وبيان ما نحن ومشايخنا عليه، من الطريقة المحمدية، والعقيدة السلفية، ليتبين لكم حقيقة ما نحن عليه، وما ندعوا إليه، نحن وسلفنا الماضون، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، لأقوم منهج وطريق، والسلام] (الدرر السنية ٢/٣٠٥-٣٠٥)..

وقد مدحه الشيخ أحمد شاكر في مقدمة عمدة التفسير ١/٧ بقوله: [إمام أهل السنة، ومحيي مذهب السلف، وباعث النهضة الإسلامية].

يعنى الملك عبد العزيز:

السابع: أن خطأ المنتسب لمنهج السلف الصالح، لا ينسب إلى المنهج الصحيح، بل يُردُّ الخطأ على قائله، ويُنسب خطؤه إليه.

الثامن: إذا كنت تأنف من الانتساب للسلفيين، فعلماء الإسلام يعتزون ويفخرون هذه النسبة، وإليك أقوالهم:

• قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في الفتاوى ج٤/ ١٤٩: [لا عيب

على من أظهر مذهب السلف، وانتسب إليه، واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقًا].

- وقال في الفتوى الحموية ص (٣٤): [واعلم أنه ليس في العقل الصريح، ولا في شيء من النقل الصحيح، ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلاً...].
- وقال ابن القيم: [فالناس كانوا طائفتين: سلفية وجهمية، فحدثت طائفة السبعية، واشتقت قولاً بين القولين، فلا السلف اتبعوا، ولا مع الجهمية بقوا] (الصواعق المرسلة ١/ ٢٢٦)..

والسبعية: هم الذين لا يثبتون لله عز وجل إلا سبع صفات.

- وقال الذهبي في تراجمه لبعض علماء السلف، لما ترجم لأبي طاهر السَّلَفي كما في السير ٢١/٦، قال: [... فالسَّلَفي مستفاد مع السَّلَفي بفتحتين وهو من كان على مذهب السلف].
- وقال لما ترجم لابن صلاح: في التذكرة ١٤٣١/٤ قال: [وكان سلفيا حسن الاعتقاد، كافًا عن تأويل المتكلمين، مؤمنًا بها ثبت من النصوص، غير خائض ولا معمق...].
- وقال في السِّير ١٣/ ٣٨٠ عند كلامه على ما يحتاج إليه الحافظ: [الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ، أن يكون تقيًا ذكيًا...، زكيًا، حييًا، سلفيًا...]
- وقال في السير أيضًا ١٦/ ٤٥٧ عند ترجمة الدارقطني: [وصح عن

الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلى من علم الكلام، سمع هذا القول منه أبو عبدالرحن].

- قال الذهبي: [قلت: لم يدخل الرجل أبدًا في علم الكلام، ولا الجدال، ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيًا].
- وقال في معجم الشيوخ عند ترجمة محمد بن محمد المفضل البهراني ترجمة رقم ٨٤٣: [... وكان ديّنًا، خيّرًا، سلفيًا، مَهيبًا، تام الشكل...].
- وقال في معجم الشيوخ أيضًا عند ترجمة يحيى بن إسحاق بن خليل الشيباني: رقم ٩٥٧: [وكان عارفًا بالمذاهب، خيرًا متواضعًا، سلفيًا، حميد الكلام...].
- وقال في السير ١٨٣/١٣ في ترجمة يعقوب بن سفيان الفسوي رقم ١٠٠: [...وما علمت يعقوب الفسوي إلا سلفيًا...].

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: [فنحن والحمد لله متبعون غير مبتدعين، مقلدون للكتاب، والسنة، وصالح سلف الأمة، على مذهب أهل السنة والجهاعة، الذي هو أمر الله ورسوله]. [عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: السلفية للشيخ صالح العبود ص٢٢٠].

• ويقول الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: [مذهبنا في أصول الدين، مذهب أهل السنة والجهاعة، وطريقتنا طريقة السلف، التي هي الطريق الأسلم، بل والأعلم، والأحكم، خلافًا لمن قال: طريق الخلف أعلم] [الدرر السنية / ١٢٦]..

وقال ابناه الشيخ حسن والشيخ عبد الله - رحمهما الله- لما سئلا
 عن عقيدته:

[عقيدة الشيخ: الذي يدين الله بها هي عقيدتنا، وديننا الذي ندين الله به، وهو عقيدة سلف الأمة، وأئمتها من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وهو اتباع ما دل عليه الدليل، من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الميالية الشام] [الدرر السنية ١/ ١٢٢ - ١٢٣].

- وقال الشيخ عبد الله البسام: في معرض نقله عن علماء السلف في حكم الماء المتغير: [وعلماء الدعوة السلفية بنجد، وغيرهم من المحققين إلى أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة، ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: الطعم، واللون، والريح] [توضيح الأحكام ١/ ١٣١]..
- وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز: [وليست الوهابية مذهبًا خامسًا كما يزعمه الجاهلون والمغرضون، وإنها هي دعوة إلى العقيدة السلفية، وتجديد لما درس من معالم الإسلام والتوحيد]. [فتاواه ٣/ ١٣٠٦].

وقال في وصيته لبعض طلاب العلم: [ونوصيك بالالتحاق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فهي جامعة سلفية، تعلم طلابها عقيدة أهل السنة والجماعة]. [فتاواه ١٩٨١].

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة رقم ٢١٤٩-٢/٢٠١:

(سؤال: أريد تفسيرًا لكلمة السلف، ومن هم السلفيون...؟

جواب: السلف هم أهل السنة والجماعة، المتبعون لمحمد صلىشطية الشمم من

الصحابة ولله المسلم ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة، ولما سئل ملاسطية الدهم عن الفرقة الناجية قال: "هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي"...).

وجاء في الفتوى رقم ١٣٦١~١/ ١٦٥:

(سؤال: ما هي السلفية وما رأيكم فيها؟

الجواب: السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم صحابة رسول الله صلى عليه وسلم وأثمة الهدى، من أهل القرون الأولى تلاهم الذين شهد لهم رسول الله ملى مله الله ملى الله ملى الله ملى الله ملى الله ملى الله الله الله ملى الذين يلونهم، ثم الذين، يلونهم ثم يجيء أقوام، تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته ". رواه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري، ومسلم.

والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف، وقد تقدم معناه، وهم الذين ساروا على منهج السلف، من اتباع الكتاب والسنة، والدعوة إليها، والعمل بها، فكانوا بذلك أهل السنة والجهاعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله، وصحبه وسلم) [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء].

• وقال الشيخ محمد بن عثيمين: في شرح العقيدة الواسطية ١/ ٥٣ - ٤٥ ما نصه: [... يخطئ من يقول: إن أهل السنة والجهاعة ثلاثة: سلفيون وأشعريون، وماتريديون، فهذا خطأ، نقول: كيف يكون الجميع أهل سنة وهم مختلفون!! فهاذا بعد الحق إلا الضلال، وكيف يكونون أهل سنة، وكل واحد يرد على الآخر؟! هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة. فمن هو؟!

الأشعرية؟ أم الماتدريدية؟ أم السلفية؟.

نقول: من وافق السنة فهو صاحب سنة، ومن خالف السنة، فليس صاحب سنة، فنحن نقول: السلف هم أهل السنة والجهاعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدًا، والكلهات تعتبر بمعانيها، لننظر كيف نسمي من خالف السنة؟ أهل السنة لا يمكن، وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة، أنهم مجتمعون فأين الاجتهاع؟ فأهل السنة والجهاعة، هم السلف معتقدًا حتى المتأخر، إلى يوم القيامة إذا كان على طريق النبي ملهشطية الميم وأصحابه فإنه سلفي].

• وقال في شرح العقيدة السفارينية الشريط الأول ما نصه: " من هم أهل الأثر؟ هم الذين اتبعوا الآثار؛ اتبعوا الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة تلاهم وهذا لا يتأتى في أي فرقة من الفرق إلا على السلفيين، الذين التزموا طريق السلف..."

فهذا كلامه المحكم: فلهاذا عدلت عنه وتعلقت بالمتشابه؟؟

• وقال العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني: في جوابه على سؤال نصه: [لماذا التسمي بالسلفية؟ أهي دعوة حزبية؟ أم طائفية؟ أو مذهبية؟ أم هي فرقة جديدة في الإسلام؟

الجواب، قال: [إن كلمة السلف معروفة في لغة العرب، وفي لغة الشرع؛ وما يهمنا هنا هو بحثنا من الناحية الشرعية: فقد صح عن النبي مله الميلية الدهم أنه قال في مرض موته للسيدة فاطمة رفعا: " فاتقي الله واصبري، ونعم السلف أنا لك ".

ويكثر استعمال العلماء لكلمة السلف، وهذا أكثر من أن يعد ويحصى،

وحسبنا مثالاً واحدًا، وهو ما يحتجون به في محاربة البدع:

[وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف].

ولكن هناك من يدعي العلم، ينكر هذه النسبة، زاعمًا ألا أصل لها، فيقول: لا يجوز أن يقول فيقول: لا يجوز أن يقول مسلم: أنا متبع للسلف الصالح، فيها كانوا عليه، من عقيدة، وعبادة، وسلوك.

لا شك أن مثل هذا الإنكار، لوكان يعنيه، يلزم منه التبرؤ من الإسلام الصحيح، الذي كان عليه سلفنا الصالح، وعلى رأسهم النبي ملل المثالة المال كما يشير الحديث المتواتر، الذي في الصحيحين، وغيرهما، عنه ملل المثين المؤلمة الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ".

فلا يجوز لمسلم، أن يتبرأ من الانتساب إلى السلف الصالح، بينها لو تبرأ من أية نسبة أخرى، لا يمكن لأحد من أهل العلم أن ينسبه إلى كفر أو فسوق.

والذي ينكر هذه التسمية، نفسه ترى أنه لا ينتسب إلى أي مذهب من المذاهب، سواء أكان هذا المذهب متعلقًا بالعقيدة، أو بالفقه.

فهو إما أن يكون أشعريًا، أو ماتريديًا، وإما أن يكون من أهل الحديث، أو حنفيًا، أو شافعيًا، أو مالكيًا، أو حنبليًا؛ مما يدخل في مسمى أهل السنة والجهاعة، مع أن الذي ينتسب إلى المذهب الأشعري، أو المذاهب الأربعة، فهو ينتسب إلى أشخاص غير معصومين بلا شك، وإن كان منهم العلماء الذين يصيبون، فليت شِعري هلا أنكر مثل هذا الانتساب إلى الأفراد غير المعصومين.

وأما الذي ينتسب إلى السلف الصالح، فإنه ينتسب إلى العصمة – على وَجه العموم – وقد ذكر النبي مله المعلمة الدلم من علامات الفرقة الناجية، أنها تتمسك بها كان عليه رسول الله مله المعلمة المعلم، وما كان عليه أصحابه.

فمن تمسك به، كان يقينًا على هدى من ربه... ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي أن نقول: أنا مسلم على الكتاب والسنة، وعلى منهج سلفنا الصالح، وهي أن تقول باختصار: (أنا سلفي)]. [مجلة الأصالة العدد التاسع ص٨٦-٨٧].

• قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - في كتابه البيان ص ١٣٠ ما نصه: (فهذان الحديثان يدلان على وجود الافتراق، والانقسام، والتميز بين السلف وأتباعهم، وبين غيرهم. والسلف ومن سار على نهجهم، ما زالوا يميزون أتباع السنة عن غيرهم من المبتدعة والفرق الضالة، ويسمونهم أهل السنة والجهاعة، وأتباع السلف الصالح، ومؤلفاتهم عملوءة بذلك، حيث يردون على الفرق المخالفة لفرقة أهل السنة وأتباع السلف).

وقال أيضًا ص ١٥٦: (... كيف يكون التمذهب بالسلفية بدعة، والبدعة ضلالة؟! وكيف يكون بدعة وهو اتباع لمذهب السلف، واتباع مذهبهم واجب بالكتاب والسنة، وحق وهدى؟!

قال تعالى: ﴿ وَالسَّنِ مُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْسِرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدُأُ ذَلِكَ اَلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقال النبي مللشطية الميمم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين..."

فالتمذهب بمذهب السلف سنة وليس بدعة، وإنها البدعة التمذهب بغير مذهبهم).

وقال الشيخ صالح الفوزان أيضًا في المصدر السابق ص١٣٣ في رده على قول البوطي: (إن السلفية لا تعنى إلا مرحلة زمنية).

قال: (ونقول: هذا التفسير للسلفية مرحلة زمنية، وليست جماعة، تفسيرغريب، وباطل، فهل يقال للمرحلة الزمنية بأنها سلفية؟! هذا لم يقل به أحد من البشر، وإنها تطلق السلفية على الجهاعة المؤمنة، الذين عاشوا في العصر الأول من عصور الإسلام والتزموا بكتاب الله، وسنة رسوله ملايطية التجام، من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، ووصفهم الرسول ملايطية التجام بقوله: "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم "الحديث، فهذا وصف لجهاعة، وليس لمرحلة زمنية، ولما ذكر ملاين الفرق كلها: "أنها في النار إلا واحدة".

ووصف هذه الواحدة بأنها هي التي تتبع منهج السلف، وتسير عليه، فقال: "هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي..." فدل على أن هناك جماعة سلفية سابقة، وجماعة متأخرة تتبعها في نهجها، وهناك جماعات مخالفة لها، متوعدة بالنار...).

وقال في محاضرة ألقاها في حوطة سدير عام ١٤١٦هـ بعنوان:

[التحذير من البدع] الشريط الثاني، وذلك جوابًا على سؤال نصه:

فضيلة الشيخ، هل السلفية حزب من الأحزاب؟ وهل الانتساب لهم مذموم؟

قال في الجواب: السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة، والجهاعة، ليست جزبًا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابًا، وإنها هم جماعة على السنة وعلى الدين، هم أهل السنة والجهاعة، قال رسول الله مل من على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ".

وقال ملى شطير الميلاني الميلاني الميلان وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟! قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ".

فالسلفية طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول ملل مثلث عليه الرسول ملل مثالث المثلث المثلث

• وقال الشيخ محمد أمان الجامي<sup>(۱)</sup>: في الصفات الإلهية ص ٦٤- ٥٦: [ويتضح مما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطلاحًا معروفًا، يطلق على طريقة الرعيل الأول، ومن يقتدون بهم في تلقي العلم، وطريقة فهمه، وبطبيعة الدعوة إليه، فلم يعد إذًا محصورًا في دور تاريخي معين، بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر، استمرار الحياة، وضرورة انحصار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة، وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة من قوله مل شطيع المجلم: "لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق، لا

<sup>(</sup>١) يكثر على ألسنة الحزبيين، كلمة (جامية)، تنفيرًا من هذا العالم النِحرير، الذي نصر السنة، وكشف البدعة، وجرد الحزبية من ثيابها: رحمة واسعة.

يضرهم من خالفهم، ولا من خذلهم "].

- وقال الشيخ صالح بن عبد الله العبود -حفظه الله- في كتابه عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: السلفية ص ١/ ٢٥٥-٢٥٥: (إن المراد من التعبير بالسلفية، هو اتباع طريقة السلف الصالح، من هذه الأمة المسلمة، الذين هم أهل السنة والجهاعة، ومعنى ذلك هو الإجماع، والاجتهاع، على اتباع سنة رسول الله صلى المنطيق المرام، وآثاره، باطنًا وظاهرًا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان... الخ).
- وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في حكم الانتهاء ص: ٩٠: [وإذا قيل (السلف) أو (السلفيون) أو لجِادّتِهم (السلفية)، فهي هنا نسبة إلى السلف الصالح وهم جميع الصحابة وهم أله فمن تبعهم بإحسان، دون من مالت بهم الأهواء بعد الصحابة وهم من الخلوف، الذين انشقوا عن السلف الصالح باسم أو رسم، ومن هنا قيل لهم (الخلف)، والنسبة (خلفي)، والثابتون على منهاج النبوة، نسبوا إلى سلفهم الصالح في ذلك، فقيل لهم: (السلف، والسلفيون) والنسبة إليهم (سلفي)].

وقال في حلية طالب العلم ص: ١٢: [كن سلفيًا على الجادة، على طريق السلف الصالح من الصحابة وهي من بعدهم بمن قفا أثرهم، في جميع أبواب الدين؛ من التوحيد، والعبادات، ونحوها، متميزًا بالتزام آثار رسول الله مل مل المعلية الديم ، وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال، والمراء، والخوض في علم الكلام، وما يجلب الآثام، ويصد عن الشرع].

• وقال الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، في كتابه (موقف أهل

السنة والجهاعة من أهل الأهواء والبدع) قال: (وليس من الابتداع في شيء، أن يتسمى أهل السنة بـ(السلفي)؛ بل إن مصطلح السلف، يساوي تمامًا مصطلح أهل السنة والجهاعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتهاع كل من المصطلحين في حق الصحابة فهم السلف، وهم أهل السنة والجهاعة).

• وقال صلاح الدين مقبول - غفر الله له - في كتابه دعوة شيخ الإسلام ١/٧٥ عن السلفية: (هي العودة بالأمة إلى الكتاب والسنة، على منهج السلف الصالح، في العقيدة والعمل، والسياسة، والاجتهاع، والمعيشة، والاقتصاد، وغيرها من نواحي الحياة. وهي تمثل تعاليم الإسلام النقية، من أكدار الجمود والركود، والشرك والوثنية، والبدع والأهواء، والخرافات والأوهام، والعادات والتقاليد، وهي تعبير دقيق عن الإسلام الخالص، الخالي من الشوائب كلها. ولم يخل أي عصر من عصور التاريخ، من القرون المشهود لها بالخير حتى الآن، من حملة المذهب السلفي، الذي هو التعبير الأدق عن الاعتصام بالكتاب والسنة، عقيدة وعملا، ومنهجا وسلوكًا).

فهذه نُقُول في الثناء على السلفية والدعوة إليها، والإنتساب لها، لأنها العقيدة النقية، والسنة المحمدية، والطريقة المرضية.

فانتبه بارك الله فيك أن تصيبك لوثة من لوثات الحزبية، فتتنكر للسلفية والسلفيين، فللحزبية عرة كعرة الجرب - أعاذك الله منها -، وما هذه الألفاظ التي يطلقونها [تلفي - وتلفية - وتلفيون] قطع الله ألسنتهم، إلا تنفيرًا للشباب خاصة، وللمسلمين عامة، عن المنهج السلفي القويم، وحشرًا لهم في قوالب الحزبية الضيقة.

قولك: (كتبت لك هذه الرسالة وانشر هذا الرد).

فأقول: كم تمنيت لو وجهت ردك لمنكري الصفات، والمتلاعبين بالدين، والمستهزئين بالأنبياء والصحابة، ومكفرى الأمة.

أو لأولئك، القائلين عن علمائنا، علماء حيض ونفاس، وعلماء سلاطين، ولا يفقهون الواقع-، وجامية، وتلفية، ولا يوجد في المملكة مرجعية علمية موثوقة، إلى غير ذلك من الألقاب، التي يلمز بها علماؤنا، أو أرسلت رسالة لجماعة التبليغ البدعية الصوفية، ودعوتهم فيها للزوم السنة النبوية، بدلاً من البدعة الرديّة، أُسوة بعلماء الدعوة السلفية، التي حفظوها ودعوا إليها بالقول والعمل، ونفوا عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فليتك جندت نفسك للدفاع عنهم، بدلاً من تجنيدها للدفاع عن الجماعات الحزبية، والكتب الخلفية البدعية.

قولك: (وأُرفق لفضيلتكم رد الشيخ بكر أبو زيد على الشيخ ربيع).

فالجواب: إن هذه الورقة طار بها الحزبيون كل مطار، فشرقوا، وغربوا، ووزعت في المساجد، والمدارس، والأسواق، ومجامع الناس، وأعطوني نصيبي منها قبل سنوات، ويدل فعلهم على كثرة أتباع سيد في بلادنا، أجارها الله من البدع وأهلها، وانظر لزامًا [الحد الفاصل بين الحق والباطل].

وقولك: (فيها الإنصاف والعدل).

فأقول: نص أهل العلم، على أن أهل البدع، لا تذكر محاسنهم عقوبة لهم.

ولا يؤخذ عنهم العلم، ولا يحال على كتبهم، ولا تلتمس لهم المعاذير،

وأنكروا قاعدة الموازنات البدعية الحديثة، التي تستر بها أهل البدع، لإخفاء مثالبهم فأخذ بعض شبابنا –هداهم الله- ينادي بالعدل والإنصاف مع أهل البدع، وذكر حسناتهم دون إدراك لما يراد بهم.

ولو علموا أن هذه القواعد وضعها الحزبيون وأتباعهم، لإيصال باطلهم، وشبهاتهم، لعقول الشباب، لكان الشباب أول المنكرين لها، والمبتعدين عنها وعن أصحابها.

### فصل

### في عدم جواز ذكر محاسن أهل البدع عقوبة لهم

قال رافع بن أشرس: [من عقوبة الفاسق المبتدع، ألاتذكر محاسنه] (شرح على الترمذي ١/٣٥٣).

وقال مالك: [لا تسلم على أهل الأهواء، ولا تجالسهم، إلا أن تغلظ عليهم، ولا يعاد مريضهم، ولا تحدث عنهم الأحاديث] (المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء ص ١٤٩).

وسئل الشيخ ابن باز: هناك أناس يوجبون الموازنة، ويقولون: أنك إذا انتقدت مبتدعًا ببدعته، لتحذر الناس منه، يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه.

## فأجاب الشيخ:

(لا.. ما هو بلازم، ما هو بلازم، ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة، وجدت المراد التحذير، اقرأ كتاب البخاري (خلق أفعال العباد) في كتاب الأدب الصحيح، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، رد عثمان بن سعيد الدارمي على أهل البدع... إلى غير ذلك، يوردونه للتحذير من باطلهم، ما هو المقصود تعديد محاسنهم... المقصود التحذير من باطلهم، وعاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر، إذا كانت بدعته تكفره؛ بطلت حسناته، وإذا كانت لا تكفر؛ فهو على خطر؛ فالمقصود هو بيان الأخطاء والأغلاط التي يجب التحذير منها).

(من شريط مسجل لدرس من دروس الشيخ: التي ألقاها في صيف عام ١٤١٣ هـ

في الطائف بعد صلاة الفجر).

وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - بعد أن سئل قبله عدة أسئلة حول الجماعات، السؤال التالى:

(طیب یا شیخ تحذر منهم، دون أن تذکر محاسنهم مثلاً، أو تذکر محاسنهم وسیئاتهم).

فأجاب حفظه الله:

(إذا ذكرت محاسنهم؛ معناه: دعوت لهم، لا.. لا، لا تذكر، اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط؛ لأنه ما هو موكول لك أن تدرس وضعهم وتقوم، أنت موكول لك بيان الخطأ الذي عندهم، من أجل أن يتوبوا منه، ومن أجل أن يكذره غيرهم، أما إذا ذكرت محاسنهم؛ قالوا: الله يجزاك خير، نحن هذا إلي نبغيه...) (من شريط مسجل للدرس الثالث من دروس كتاب التوحيد التي ألقاها فضيلته في صيف عام ١٤١٣ هـ في الطائف)..

وسئل الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - حفظه الله- في محاضرته التي ألقاها بالرياض بعنوان: (سلامة المنهج دليل الفلاح) السؤال الآتي:

(فضيلة الشيخ: هل من منهج أهل السنة والجماعة في التحذير من أهل البدع والضلال ذكر محاسن المبتدعة، والثناء عليهم، وتمجيدهم بدعوى الإنصاف والعدل؟)

فأجاب: وهل قريش في الجاهلية وأئمة الشرك، لا حسنة عندهم؟!. هل جاء في القرآن ذكر حسنة من محاسنهم؟!. هل جاء في السنة ذكر مكرمة من مكارمهم؟!.

كان العرب في الجاهلية يكرمون الضيف، ويحفظون الجار، ومع ذلك لم تذكر فضائلهم من عصى الله جلَّ وعلا (١).

وليست المسألة مسألة تعداد المحاسن والمساوئ، وإنها المسألة تحذيرٌ من خطر.

وإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى أقوال الأثمة، كأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وشعبة.

هل كان أحدهم إذا سئل عن شخص مجروح وقال: كذاب.

هل قال: ولكنه كريم الأخلاق، جوادًا في بذل المال، كثير التهجد في الليل؟!

وإذا قالوا مختلط. إذا قالوا: أخذته الغفلة. هل كانوا يقولون: ولكن فيه.. ولكن فيه.. ولكن فيه؟!!! لا.. لماذا يطلب من الناس في هذا الزمن، إذا حذر من شخص أن يقال: ولكنه كان فيه.. وكان فيه.. وكان فيه؟!!

هذه دعايات من يجهل قواعد الجرح والتعديل، ويجهل أسباب تحقيق المصلحة، والتنفير من ضياعها.

وسئل الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله- هذا السؤال في درس سنن النسائي في يوم الجمعة بتاريخ (٢٠/ ١١/ ١٦ ١هـ) وشريط رقم (١٨٩٤٢) تسجيلات المسجد النبوى:

<sup>(</sup>١) أي من فضائلهم

هل من منهج السلف أني إذا انتقدت مبتدعًا ليحذر الناس منه، يجب أن أذكر حسناته لكي لا أظلمه؟

فأجاب بقوله: لا.. لا ما يجب، إذا حذرت من بدعة، وذكرت البدعة، وحذرت منها، فهذا هو المطلوب، ولا يلزم أنك تجمع الحسنات وتذكر الحسنات؛ وإنها للإنسان أن يذكر البدعة، ويحذر منها، وأنه لا يغتر بها.

#### الخاتمة

وفي الختام أوصي المسلمين عامة، وطلبة العلم خاصة؛ بالاكتفاء بكتب السلف، ففيها صحة العقيدة، وصحة العبادة، وسلامة المنهج.

والبعد عن كتب الخلف المبتدعة، ففيها الانحراف العقدي، والسلوكي، وفيها السم الزعاف، وفيها الشركله.

فمن أراد لنفسه النجاة، فاليلزم الصراط المستقيم الذي أمر الله به.

بقوله: ﴿ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهٌ ۚ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقوله: ﴿ مُنِيدِينَ إِلَيْهِ وَأَتَقُوهُ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْدِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْدٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣١ - ٣٦].

وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيكًا لَسْتَمِنَهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْتِئُهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

وقوله: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْمَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّلَ إِلَى الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٢ - ٧].

و قُوله: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا جَاآِيرٌ وَلَوْ شَاآة لَمَدَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [النحل: ٩].

ويلزم كذلك وصايا النبي مالله الله عندما قال: " لقد جئتكم بها بيضاء نقية " رواه الإمام أحمد. وقوله عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور "رواه أهل السنن.

وقوله عليه الصلاة والسلام: " من أحدث في أمرنا هذا، ما ليس منه، فهو رد". متفق عليه.

وقوله صلى الله فاحذروهم"، ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا الذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْنٌ فَي تَبْعُونَ مَا تَشَابِهُ مِنهُ اللَّهِ الذين سمى الله فاحذروهم"، ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْنٌ فَي تَبْعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنهُ البِّيعَاءَ الْفِشْنَةِ وَٱبْتِعَالَةَ تَأْوِيلِهِ \* ﴾ [آل عمران: ٧]. متفق عليه.

ويلزم وصايا السلف الصالح في الاتباع، وعدم الابتداع:

كقول ابن مسعود نطيه: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم). رواه الدارمي.

وقال ابن عمر تلطه: (كل بدعة ضلاله، وإن رآها الناس حسنة) رواه ابن نصر المروزي.

وقال معاذ بن جبل على: (إياك وما يُبتدع، فإن ما ابتُدِع ضلالة) رواه أبو داود.

وقال عبد الله بن مسعود تلك: (عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق). الدارمي (٦٦/١)، والإبانة (١/ ٣٢٤).

وقال: (الاقتصاد في السنة، خير من الاجتهاد في البدعة) (السنة) لابن نصر (٣٠)، والإبانة: (١/ ٣٢٠). قال ابن عباس : (عليكم بالاستقامة والأثر، وإياكم والبدع) (الاعتصام للشاطبي: (١/١١٢).

وقال سعيد بن جبير: في قوله تعالى: ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦] (أي: لزوم السنة والجهاعة). (الإبانة (٢/٣٢٣)، اللالكائي: (١/٧١).

وقال الأوزاعي: (ندور مع السنة حيث دارت). اللالكائي: (١/ ٦٤).

وقال أبو عثمان النيسابوري: (من أمَّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة). حلية: (الأولياء /۲٤٤/۱۰).

وقال ابن بطة - غفر الله - له: (فلله در أقوام دقت فطنهم، وصفت أذهانهم، وتعالت بهم الهمم في اتباع نبيّهم، وتناهت بهم المحبة، حتى اتبعوه هذا الاتباع؛ فبمثل هدي هؤلاء العقلاء إخواني فاهتدوا، ولآثارهم فاقتفوا، ترشدوا وتنصروا وتجبروا). الإبانة: (١/ ٢٤٥).

فمن لزم الكتاب والسنة والأثر فقد نجا، ومن خالف فقد ضل وغوى. وعليك باتباع الحق حيث استقلت ركائبه، ولا يمنعنك هيبة الناس من اتباعه، أو الدعوة إليه، كما قال النبي صلائعك البيام: «لا يمنعن أحدًا منكم مخافة الناس أو بشر، أن يتكلم بالحق إذا رآه، أو علمه، أو سمعه».

رواه الإمام أحمد، والترمذي، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ليشيخنا الألباني رقم ١٦٨.

وسل الله أن تكون بمن قال فيهم النبي ملائطية الشمام: « لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر

الله ». متفق عليه.

وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أتباع السلف الصالح؛ فمن أحبهم واقتدى بهم، ونصر مذهبهم، كان له نصيب من قول الله عز وجل: ﴿ وَرَفَعُنَالُكَ ذِكْرُكَ ﴾ [الشرح: ٤].

ومن خالفهم، أوخذلهم، أو خذل أتباعهم، أو تنقصهم، أو دافع عن منتقصيهم؛ كان له نصيب من قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٣].

واعلم بارك الله فيك، أن الرجوع إلى الحق، خير من التهادي في الباطل، كما قال عمر الفاروق تعطيه.

والرجوع إلى الحق، دليل على تعظيم الله عز وجل، وإيثار محبته ورضاه على محبة الناس ورضاهم.

قال أحد السلف: (لأن أكون ذنبًا في الحق، أحب إلى من أن أكون رأسًا في الباطل).

جعلني الله وإياكم، من أهل الحق، القائلين له، والقائمين به، هذا والله أسأل، أن يعصمنا وإياكم، من الزلل، وأن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح، والفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله، وأصحابه، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وكتبه سعيد بن هليل العمر مدير المعهد العلمي في حائل الثلاثاء ـ ٨/ ٣/ ١٤٢٥ هـ

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ٥      | توصية الدكتور الفوزان                                    |
| ٧      | المقدمه                                                  |
| ١٣     | النصيحة                                                  |
| ٣٣     | ملحق النصيحة                                             |
| 40     | فصل فضائل الصحابة وهجوب الذب عنهم                        |
| ٣٧     | فصل في وجوب محبتهم والذب عنهم من السنة                   |
| ٤١     | فصل الأمر بلزوم سنتهم والحذر من مخالفتهم                 |
| ٤٣     | فصل في تحذير النب <i>ي صلهنطيةالعِلم</i> من البدع وأهلها |
| ٤٥     | فصل في تحذير السلف من البدع وأهلها                       |
| ٤٨     | فصل في علامة أهل البدع والأهواء                          |
| ٥٠     | فصل في حكم السلف على المرء بقرينه                        |
| ٣٥     | فصل الرد على الرسالة                                     |
| ۸٩     | فصل في عدم جواز ذكر محاسن أهل البدع عقوبة لهم            |
| 93     | الخاتمة                                                  |
| 97     | الفهرس                                                   |





